rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

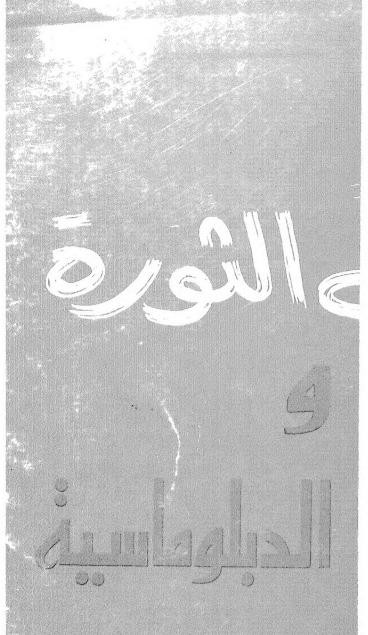



جماكمتصبون



Bibliotheca Alexandrina



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الديلوماسية الديلوماسية

جماكمتصبور

الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ ١٩٨٩ م ١٤١٠ هـ ١٩٨٩ م جميع حقوق الطبع محفوظة الناشر : مركز الأهرام للترجمة والنشر مؤسسة الأهرام - شارع الجلاء القاهرة تليفون ٧٤٨٢٤٨ ـ تلكس ٩٢٠٠٢ يوان

# المحتويات

| الصفحة                                     |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | 🗆 الجزء الأول :                                                                                                   |
| ٦                                          | • مقدمة                                                                                                           |
| : الإعداد للثورة : ثوار وجواسيس ٨          | • الفصل الأول                                                                                                     |
| : حرب فلسطين وتشكيل مجموعة عبد الناصر      | • الفصل الثاني                                                                                                    |
| وخالد محيى الدين                           |                                                                                                                   |
| : مبادىء الثورة السنة وادعاءات « حدتو » ٢٠ | • الفصل الثالث                                                                                                    |
| ٩٤                                         | • خاتمــةــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                           |
| 99                                         | • ملحق وثائقى                                                                                                     |
|                                            |                                                                                                                   |
| الدبلوماسية                                | 🗆 الجزء الثانى:                                                                                                   |
| : الدبلوماسية                              |                                                                                                                   |
|                                            |                                                                                                                   |
| 117                                        | • مقدمة                                                                                                           |
| : مارسيليا أول الطريق                      | <ul><li>مقدمة</li><li>الفصل الرابع</li></ul>                                                                      |
| : مارسيليا أول الطريق                      | <ul> <li>مقدمة</li> <li>الفصل الرابع</li> <li>الفصل الخامس</li> </ul>                                             |
| : مارسيليا أول الطريق                      | <ul> <li>مقدمة</li> <li>الفصل الرابع</li> <li>الفصل الخامس</li> <li>الفصل السادس</li> </ul>                       |
| : مارسيليا أول الطريق                      | <ul> <li>مقدمة</li> <li>الفصل الرابع</li> <li>الفصل الخامس</li> <li>الفصل السادس</li> <li>الفصل السابع</li> </ul> |



الثورة

#### مقدمية

تمر سنى العمر .. ويخلو كل منا إلى نفسه .. يتحدث إلى داخله ويستعيد ذكرياته وماضيه .. سارحا هائما معها .. ويأتى الحدث تلو الحدث في إيقاع رتيب كأنه التيار الهادىء يدفع ماء الحياة إلى النهر ..

إنها الحياة .. حدث فى حلقة من الزمن تتبعها حلقة أخرى مع حدث جديد .. ثم تتلاقى الأحداث وتترابط معا لتكون سلسلة الحياة .. مسجلة سنى العمر بما حملته من ذكريات هانئة أو حزينة ..

عشنا حلقة من الزمان .. عاشها كل شباب مصر .. بحثنا فيها عن الحرية في كل الوجوه .. وفتشنا عنها بين الوديان والصخور وتلمسناها بين البراعم والزهور ، وكأنها قد أوصدت أبوابها إلى أجل غيز معلوم ..

كم رأينا الحرية مع أحلامنا .. كم صورناها في خلدنا كالنجمة التي ضلت درب العودة .. وكم وقفنا نتأمل وجه الله نسأله العون .. فهو الخالق للانسان .. حرّاً .. على الأرض .

وعشنا حلقة أخرى من الزمان . هى فترة جهاد وكفاح .. كانت قلوبنا تزخر بمزيد من الأمل .. والرجاء يملأ وجداننا .. والرؤية الانسانية أكثر وضوحا فى صدورنا ...

ولم ينل الشك يوما من إيماننا بفكرتنا .. ولم يكن للتشاؤم محلاً في أذهاننا ولا كانت مشقة الطريق حاجزا أمام أفكارنا ..

سرنا .. وهاماتنا عالية وخطانا ثابتة على الطريق بلا تردد ولاخوف .. يدفعنا إلى الأمام ضياء الأمل المشرق .. وعزمنا الصادق والأكيد .. وكأننا نردد قول الشاعر الهندى « طاغور » يبقى العقل بلا خوف والرأس مرفوعا عاليا ...

وواصلنا المسيرة بين الأحجار والأشواك .. نمهد الأرض بكفاحنا .. ونعبد الطريق بجهادنا إلى أن نبتت زهرة الحرية بين الصخور .. بعد أن سقتها قطرات الندى من سماء الله .. والعرق والجهد من جبين الأحرار ..

٢٣ يولية ١٩٥٢ .. تفتحت زهرة الحرية ونجحت ثورة مصر وجيشها .. لقد تحقق الأمل .. وظهر معين الماء .. وكان سرابا بلا نهاية على اتساع صحراء مصر .. ولمسنا الأمل بأيدينا بعد أن كان نجما عاليا في السماء بعيد المنال ...

والتقى الأحرار جهرا .. وكان اللقاء \_ عني مدى السنين \_ فى ظلال الليل وسكنات الظلام .. وأطمأنت القلوب المؤمنة بالحرية من أجل مصر وشعبها وألقت جانبا حملا ثقيلا من القلق .. وعلت الشفاة بسمة الرضا بعد أن زال الغمام .. وصفت السماء مما حملته من سحابات الحزن الطويل ..

# القصل الأول

## الإعداد للثورة : ثوار وجواسيس

يمر أكثر من سبعة وثلاثين عاما على الثورة .. وأعود إلى صفحات تاريخنا الحديث باحثا عما جاء به من سطور تسجل هذا الجانب .. جانب الاعداد للثورة .. فلا أجد له صورة و لا أثراً .. وكأن رياح الصحراء قد طمرته ، أو أن أمواج البحر قد أتت عليه وهبطت به إلى أعماق اليّم والسكون ..

وكلما حاولت الكتابة عن ثورة الاحرار ، وبالتخصيص جانب الإعداد لهذه الثورة ، ومتى نبتت الفكرة فى قلوب البعض ، وكيف سارت على الدرب الطويل رغم ظلم الحاكم وظلام الطريق \_ أقول كلما حاولت وأجتهدت مرات ومرات لكى أجمع شتات الفكر لأضع تصورى لما أكتب ، وجدت نفسى كأننى أزيح بمنكبى صخرا صلبا لايريد أن يتحرك ليكشف عما تحته من خبايا كادت الصحراء تغمرها بين حباتها وتهيل عليها رمالها ..

ثم أعود إلى نفسى لأتساءل عمن يكون قادرا على كتابة هذا الجزء من ثورة الأحرار ؟ وأتلفّت حولى فلا أجد غير أفراد قلائل من رجال مصر ، وطلائع ثورتها

ماز الت الاقدار ــ مشكورة مبقية على حياتهم .. هذه الطلائع هى وحدها القادرة على تسجيل هذا الفصل من تاريخ مصر الحديث .. فهى التى عاصرت فترة الإعداد المثورة .. وأحست بكل حركة وكل سكنة فيها .. وحملت فى قاوبها الخيال والأحلام .. وعاشت مع الفكرة وصورت الأمل إلى أن رأته نورا ساطعا يملأ سماء مصر .. ويترتب على السؤال الأول سؤال ثان : وهل لنا أن نترك هذا الجزء من تاريخ مصر ليأتى بسطوره من هنا وهناك ، ويجمع خيوطه من أفواه لاتعرف أو أخرى تدّعى المعرفة ؟ وهل من الإنصاف أن يفقد تاريخنا الحديث صفحات من كفاح الأحراد ؟

ثم إذا لم نكتب نحن هذا الفصل من تاريخ مصر فمن يكتبه ؟ ومن الذى يضع بقلمه الأمين الأحداث الصادقة ، ويسجل سطور الحق على صفحات تاريخ أمتنا ويرد الأمانة إلى أمنا .. مصر الغالية ؟

كان لهذا الجزء من تاريخ ثورة الأحرار أن يتم تسجيله بعد أيام قلائل من نجاحها . فاقد اجتمعت الجماعة التأسيسية لسلاح الفرسان في أغسطس ١٩٥٧ وذلك بميس السلاح بكويري القبة (الميس الأخضر) . وكانت الجماعة تتكون من مصطفى نصير ، وسعد عبد الحفيظ ، وجمال الدين منصور ، وعبد الحميد كفافي ، مصطفى نصير ، وسعد عبد الحفيظ ، وجمال الدين منصور ، وعبد الحميد كفافي ، ومحمد حلمي إبراهيم . وجاءنا أحد الصحفيين من جريدة «المصور » ، وهو مرزوق هلال ، ليسجل أحداث ماقبل الثورة وفترة الإعداد لها . وبدا الصحفي في باديء الأمر ، كما لو كان يعيش في مغامرة صحفية لايعرف بداية ولانهاية لها . وكادت أحاسيسه تنطق بالأسي لهذا اللقاء المغامر ، مع مجموعة من الضباط المغمورين . . فلم يسمع بهم أحد ، ولم يلمع أسم منهم مثلما لمعت أسماء أخرى وعلت في سماء فلم يسمع بهم أحد ، ولم يلمع أسم منهم مثلما الصحفي على نفسه واستجمع شجاعته وبدأ يستمع إلى مابدأنا في سرده عليه . وكان كل منا يسترجع مافي ذاكرته ويعيش مع الأحداث لكي يضعها أمينة سليمة . وهنا علت وجه الصحفي ملامح الاهتمام بنما يسمع . فلم يكن يتوقع أن تأتي الأحداث في تسلسل متسق ويعيش معنا قصة متكاملة يسمع . فلم يكن يتوقع أن تأتي الأحداث في تسلسل متسق ويعيش معنا قصة متكاملة الفصول ، فأخذ يدونها بعناية دون أن تفوته دقيقة من دقائقها .

كانت الجماعة التأسيسية لسلاح الفرسان مدفوعة إلى تسجيل هذه الفترة من تاريخ مصر لارغبة منها في إبراز دورها في الثورة ، ولكن اقتناعا منها بواجب

مقدس نحو مصر . فالتاريخ ليس ملكا لصانعيه ، ولكن الأمة وحدها هي صاحبته ومالكته . ولقد أرادت هذه الجماعة ـ من وراء تسجيلها لهذه الفترة ـ أن توضح ـ من خلال أحداثها ـ أن الثورة لم تكن خبطة عشوائية وقعت بين مساء الليل و فجر النهار ، ولم تكن مغامرة عفوية حدثت تحت أجنحة الظلام ساعة غياب الحاكم ، بل كانت فكرة جامحة بين الطلائع . وكان نجاحها مرتبطا بجدية الإعداد لها ، والعمل في حرص ومثابرة وسكون ـ وأشهد أن فترة الاعداد كانت جهدا وعرقا ومخاطرة ، حملتها طلائع مصر وشبابها ، إلى أن وقع الحدث العظيم .

أعود فأقول إن الجماعة التأسيسية لسلاح الفرسان اجتمعت في أغسطس ١٩٥٢ لكى تبدأ في تسجيل أحداث ماقبل الثورة وفترة الاعداد لها . وكان عليها أن تبلغ مجلس الثورة في ذاك الوقت بأنها سوف تبدأ في تسجيل أحداث هذه الفترة ، ووافق مجلس الثورة على البدء في هذا التسجيل . ولكن لم تمض أيام ثلاثة حتى جاءنا « الرسول » من بين أعضاء مجلس الثورة والذي كان يمثل سلاح الفرسان فيه ، وهو الزميل خالد محيى الدين ، ليبلغنا بأن المجلس يريد أن يطلع أو لا بأول عما نكتبه ، ووافقنا على أن نحيط المجلس علما بما نكتب ، أقتناعا منا بأن « مجلس الثورة » كان يمثل قمة القيادة في البلاد ، وكان من حقه أن يعرف كل مايحيط بالثورة ويصون تاريخها على امتداد ماضيها وحاضرها ومستقبلها . وعلى الجانب الآخر فلم نكن نخشي شيئا ، إذ أن ما أردنا تسجيله إنما كان الحق كل الحق ، وهو يصور أحداثا عثناها وعاشت معنا . وكان الصحفي يأتي إلينا بعد انتهاء عملنا اليومي ، وكنا نواصل الحديث معه وهو يسجل مايسمعه منا بمزيد من التقدير ، فكان فرحا بما يكتب ، فقد كان يدرك في قرارة نفسه أنه حقق نصرا صحفيا لم يحققه صحفي قبله .

ومرت أيام أخرى قليلة ، وجاءنا نفس « الرسول » ليحمل إلينا قرارا من مجلس الثورة بإيقاف الكتابة في هذا الموضوع حتى لاتحدث بلبلة في النقوس خاصة وأن الثورة كانت تعيش ربيعها الأول .

وقد نتساءل: لماذا لم توافق « القيادة » على كتابة تاريخ « الضباط الأحرار » ، وبالذات مرحلة الاعداد للثورة ؟ نعتقد أنه حينما أطلع « مجلس قيادة الثورة » على بعض مما سردناه على الصحفى « مرزوق هلال » من وقائع تاريخية وأحداث لم يشارك فيها معظم أعضاء القيادة الجديدة ، اتضح للمجلس

أن ماجاء في تلك الأحداث يشير إلى رجال آخرين لهم دور كبير في صنعها . وأنه إذا ماسمح بالحديث عن فترة الاعداد للثورة منذ عام ١٩٤٥ ، فقد يقف التاريخ حائرا أمام معظم أعضاء القيادة الجديدة ويتساءل عن دورهم في هذه الفترة . وقد يظهر هؤلاء بأدوار تتضاءل كثيرا عما قام به ضباط آخرون مجهولون ، الأمر الذي قد يدفع ببعض أعضاء « القيادة الجديدة » إلى صفوف أخرى ليست ـ بكل تأكيد ـ هي الصفوف التي وصلوا اليها ، وربما أتي التاريخ في صفحاته بأسماء أخرى لم يكن أصحابها من بين الجالسين على عرش الثورة . ولو كانت تلك الأحداث التي رويناها للصحفي ، أحداثا مختلقة أو بعيدة عن الواقع فلماذا لم تتركها « القيادة » تطفو على السطح ، فتتلاشي أو تحترق بين نيران الحقيقة ؟ لكن « القيادة » كانت تعلم علم اليقين أن القصة يرويها أصحابها بكل الصدق والأمانة ، وأن صفحاتها عامرة بنور الحقيقة ، لذلك سارعت إلى إصدار قرارها بمنع نشر تلك الحقائق لتبقي ، إلى أجل غير معلوم ، حبيسة قلوب أصحابها إلى أن تتوقف نبضاتها .

وأشهد أننا لم نكن سعداء بهذا القرار ، لكننا قبلناه وفاء منا للرابطة الأخوية التى كانت تربطنا ببعض أعضاء « القيادة » منذ أن عملنا سويا فى ظلام الليل قبل قيام الثورة ، ورغبة صادقة منا فى أن تسعى الثورة آمنة على الطريق نحو الهدف المنشود دون أن تؤرقها أحداث الماضى وحقائق التاريخ . كانت « جماعة الفرسان » راغبة فى سرد هذه الحقائق بكل دقة وأمانة ، ووضعها فى سطور التاريخ ليس طلبا للشهرة أو المجد ، ولكن حرصا منها على وصل تلك الحلقة الضائعة بين تاريخى ماقبل الثورة وقيامها . إلا أن « القيادة الجديدة » رأت غير ذلك ، ووضعت « جماعة الفرسان » تحت أعينها ، حتى أن مجلس قيادة الثورة فى إحدى جلساته الأولى انتهى الني قرار فحواه أن أى عمل مضاد للثورة لن يأتي إلا على أيدى من أسمتهم « بالصف الثانى » وأنه لابد من التخلص من هذا الصف الثانى فى أقرب وقت ، وهذا الثانى ، ماحدث فعلا ، كما سيرد فيما بعد .

وفى محاولة لإعادة سرد الأحداث على النحو الذى شاهدته وشاركت به ، أعرض بإيجاز في الصفحات التالية ، أهم ماوقع فيها :

#### فترة عاشها کل شباب مصر

رغم حداثة عهدنا بالجيش كنا نشعر بما يدور حولنا في مختلف الأسلحة . فكانت البعثة العسكرية البريطانية هي صاحبة الكلمة العليا في مقدرات الجيش من تدريب وتسليح وقيادة . فأما التدريب فكان على أيدى مجموعة من الجنود وضباط الصف الانجليز . يبدو أن انجلترا رأت ـ عن قصد ـ أن تحشد في هذه البعثة العسكرية حثالة قوات الامبراطورية . وأما التسليح فكان أمره مرهونا بسياسة انجلترا في مصر وابقائها بعيدة عن أي أسلحة متقدمة ، ولابأس من أن تبيع لمصر بعض الأسلحة المتهالكة من مخلفات الحروب . أما القيادة فكانت مقصورة على كبار الضباط ذوى الكفاءة المحدودة من أصحاب الحظوة لدى البعثة البريطانية ورئيسها . وهكذا كان الجيش المصرى مكبلا بمساوىء التدريب وضعف التسليح وجهل القيادة ، ولاعجب أن يذهب الجيش المصرى إلى حرب فلسطين في عام ١٩٤٨ ويعود صفر اليدين ..

وعلى الجانب الآخر كنا نعيش فترة عصيبة من الزمان عاشها كل شباب مصر . كان البلد يغلى بكل التيارات المتصارعة . وكان إطار السلطة السياسية الحاكمة - الانجليز ، القصر ، الاحزاب السياسية - والنظام الاجتماعي يتمزقان بعنف فوق الأمواج الصاخبة ، غير قادرين على الحل ولا الخروج من الدوامة ولامواجهة المستقبل ، الأمر الذي كان لامفر معه من الانهيار . ومازلت أذكر حينما كنا نهرع في صباح الاثنين إلى بائع الصحف لكي نحصل على نسخة من مجلة « روز اليوسف » لنقرأ الصفحات الأولى من المجلة وبها مقالة « إحسان عبد القدوس » الناقدة للأوضاع في البلاد بكل جرأة وشجاعة ، قبل أن تمتد إليها يد الرقابة فتنزع منها مقالة « إحسان » أو تصادر المجلة بأكملها . ثم ظهرت جريدة « الاشتراكي » التي كان أحمد حسين يكتب فيها مقالا بالصور - وعلى اتساع صفحتين . وفي قلب الجريدة كنا نجد صورا متعددة تعبر عن البؤس والعرى والحرمان ، صورا للطبقة العريضة من شعب مصر وأبنائه وأطفاله ، صورا ناطقة بجوع البطون وجفاف الحلوق . وأحاطت كل مده الصور بكلمنين في عبارة واحدة « رعاياك يامولاي » .

لقد عشنا تلك الفترة التى شاهدت قمة الفساد لملك البلاد . الملك الذى حكم بالسلطة المطلقة ، فكانت المفسدة المطلقة ، والأحزاب التى كانت تتناحر فيما بينها رغبة فى الحكم وسلطانه وكراسيه . وأحسسنا بغياب أبسط ملامح العدالة الاجتماعية ، والهوة السحيقة التى تفصل بين فئة محدودة تملك كل شىء وطبقة عريضة لاتملك أى شىء . فكان نصف فى المائة من المصريين يملكون تسعين فى المائة من الأرض الزراعية ، وكانت العائلة المالكة وحدها تملك مايقرب من نصف مليون فدان . وكأن مصر قد أنقسمت إلى طبقتين : طبقة محدودة لها كل شىء ، تعيش فى بروج عاجية عالية فى السماء ، وطبقة عريضة تعيش على الأرض لاتملك سوى الجوع والأنين بين الأزقة والجحور .

وقبل أن نبدأ في سرد أحداث ما قبل الثورة ، وفترة الإعداد لها يجدر بنا أن نقول إنه كانت هناك حركات وطنية أخرى في الجيش قبل حركة « الضباط الأحرار » أو أثناءها . وهذا أمر طبيعي ، فلم تكن الوطنية في يوم ما حكراً لأحد ، ولم تكن مقصورة على فئة بالذات ، فصاحب الرأى الحر موجود في كل وقت وفي كل مكان. ولكن مايعنينا من هذا الجزء من تاريخ مصر هو الحديث عن الحركة التي ظهرت بين ضباط الجيش تحت اسم « الضباط الاحرار » إلى أن فجرت ثورة ٢٣ يولية بين ضباط الجيش قدا الاسم .

وهنا لابد أن نؤكد أن حركة « الضابط الأحرار » لم تنخرط تحت هذا الاسم منذ نشأتها . ولكنها مرت بمرحلتين - ففي « المرحلة الأولى » ، من عام ١٩٤٥ إلى عام ١٩٤٩ ، كانت تسمى باسم « ضباط الجيش » ، وكانت منشوراتها تحمل هذا الاسم واستمرت كذلك حتى حرب فلسطين . ثم انتقلت بعد ذلك إلى « المرحلة الثانية » تحت اسم « الضباط الأحرار » ، إلى أن نجحت ثورة ٢٣ يولية ١٩٥٢ وهي تستظل براية « الضباط الأحرار » .

وبادىء ذى بدء أود أن أقول: إن هذه المذكرات محاولة لتحديد معالم مرحلة ، هى مرحلة الإعداد للثورة منذ عام ١٩٤٥ حتى نجاحها فى ٢٣ يولية ١٩٥٢. وشملت أحداثا عاشتها الجماعة التأسيسية للضباط بسلاح الفرسان من أجل التمهيد للثورة ونجاحها وجاءت فى تسلسل زمنى واضح على مدى هذه السنوات السبع .

ُ أما ما ورد بها من حديث عن أفراد معينين ، فأن الوقائع نفسها هي التي فرضت الحديث عنهم .

وإنى أضع الأحداث - مجردة - أمام القارىء يستخرج منها مايشاء ، ويصورها بما يريد له فكره أن يذهب به . فما زال القصور الانساني يعترى أسلوب الكاتب أو حديثه .

## حفقة 1422 : كل حه اللهه حصان

كان نصيب سلاح الفرسان في دفعة (٣٠ يونية ١٩٤٤) اثنى عشر ضابطا من أوائل الدفعة من بين أبناء الطبقة المتوسطة ، وذلك لأول مرة في تاريخ هذا السلاح الذي كان وقفا على أبناء طبقة لاعلاقة لها بباقي الطبقات . وبعد مقابلة مع أركان حرب سلاح الفرسان ، توجه الضباط الجدد إلى آلاى الخيالة للبدء في تلقى « فن الفروسية » في فرقة كانت تسمى فرقة « الركبدارية » .

دخلنا إلى مكتب أركان حرب آلاى الخيالة ، ولم يكن بمفرده فى المكتب بل كان معه عدد من قدامى الضباط الفرسان . وتصورت لأول وهلة أننى أخطأت الطريق ، فقد رأيت وجوها لم آلفها ولغة لم أسمعها ، كلمة بالعربية وأخرى بالفرنسية ، وضحك واستهزاء بكل قادم جديد ـ أعنى بكل ضابط مستجد . ووجد أركان حرب الآلاى ومن معه من قدامى الضباط الفرسان أن الفرصة سانحة لمزيد من التسلية بهذه المجموعة من رمواطنى الدرجة الثانية ، وأمعن في طرح الأسئلة المحرجة قاصدا من ورائها إشعارنا بأن انضمامنا إلى سلاح الفرسان يعتبر شرفا لانستحقه . وتقبلنا كل هذا على مضض ، فقد عودتنا العسكرية على احترام والأقدمية ، وكان علينا أن نذعن للأوامر .

وجاء موعد الطابور الأول ، وكان في السادسة صباحا ، وحضر إلينا أركان حرب الآلاي ممتطياً صهوة جواده كأنه فارس من « العصور الوسطى » . وأراد أن

يظهر أهميته أمام هذا الجمع الجديد ، فجعل جواده يرتفع به إلى أعلى ثم يهبط ، ويجرى أمامنا ويميل يمينا ويسارا في حركات أشبه بحركات رعاة البقر . لكننا عرفنا فيما بعد أن هذا هو ما كان يسمى « بفن الفروسية » . وبدأ الشاويش في إلقاء الدرس الأول في فرقة « الركبدارية » ، فشرح لنا التكوين الجسمي للحيوان الذي كان أمامنا ، وانتهى بقوله « كل ده اسمه حصان » ، فلم نتمالك أنفسنا من الضحك . وهنا ثار أركان حرب الآلاي واعتبر أن هذه إهانة أصابت فن الفروسية في الصميم . كان نصيبنا « داخلية » عنيفة أظهر فيها « الركبدار » مقدرته على التعبير بلغة لم نألفها .

وسارت الأيام متثاقلة فى بطء ونحن في دوامة اليأس بين شرح « التعليمجية » من صف الضباط من جهة ، وسخافات أبناء الطبقة المميزة من قدامى ضباط الفرسان من جهة أخرى ، وكنا نراهم فى كل صباح وقد ارتدى كل منهم ملابس الفروسية وامتطى صهوة جواده ممسكا بعصا طويلة « الأمشة » . وكان المفروض أن يستخدم هذه العصا لتسيير حصانه \_ ولكنه كان فى أغلب الأحوال يستخدمها ليبطش ويضرب وينزل غضبه على « المراسلة » إذا تأخر في « شد » الحصان ، أو تلكاً في خلع حذاء سيده ! بعد عودته من طابور الصباح .

وكان لنا أن نمر بهذه التجربة الجديدة مع هذه المجموعة من فرسان العصور الوسطى في بداية عهدنا بالجيش . ولعلنا نقول إن الصورة قد أهتزت أمامنا ، وأدركنا أن عملنا الجديد في الجيش لايتعدى إعدادنا للخروج إلى الشوارع في الاحتفالات السعيدة والحزينة ، لنساهم في الزخرفة التي تتطلبها مثل هذه المناسبات ..

وكنا نلتقى للإفطار فى ميس الفرسان بعد الطابور الأول . وكان من بين الدفعة ، أربعة من الضباط الشبان أحسوا معا بالواقع الأليم الذى يعيشون فيه ، وشعروا معا بخيبة الأمل تملأ قلوبهم . كان هؤلاء الأربعة هم : سعد عبد الحفيظ ، مصطفى نصير ، عبد الحميد كفافي ، جمال الدين منصور . ولعل خيبة الأمل هى التي جعلتنا نقترب من بعضنا ونتحدث بعض الوقت .. ثم دفعتنا غيرتنا على وطننا وجيشنا إلى حديث أكثر تفصيلا وأدق تعبيرا .

وانتهت فرقة « الركبدارية » ، وشعرنا بأننا قد تخلصنا من هذا العبء الذي كان جاسما على أنفاسنا مدة ستة شهور . وذهبنا إلى رئاسة سلاح الفرسان لكي يتم

توزيعنا على الآلايات المختلفة \_ وكان نصيب الاى الدبابات اثنين منا ( سعد عبد الحفيظ وجمال منصور ) وآلاى السيارات اثنين ( مصطفى نصير وعبد الحميد كفافي ) .

والتقينا يوما في أرض الطابور ، وكان حديثا صريحا يجمع أربعة ضباط من دفعة ١٩٤٤ وواحد من دفعة قبلنا ، وتحدثنا طويلا ولم يكن حديث الغرباء بل كان كلا منا منسجما مع الآخرين كأن كلا منا يقرأ ما في قلب أخيه . وكانت الفكرة التي سادت عقولنا جميعا هي رفض الأوضاع السائدة في الجيش والبلد ، والعمل على تغييرها ، وأن التغيير لن يأت إلا بالقوة ، والجيش هو صاحب هذه القوة .

واتفقنا على أن نلتقى معا لنبحث الأمر من كافة جوانبه ونضع بأنفسنا خطة العمل.

## أول لقاء فح شارع الكومح

كنا خمسة من سلاح الفرسان: عبد الحميد، جمال، مصطفى، سعد، حلمى واجتمعنا فى بداية الأمر فى منزل مصطفى بالسيدة زينب فى شارع الكومى وكان منزلا فسيحا، ورغم كونه فى قلب الزحام إلا أنه لم يكن موضع مراقبة أو شك.

وبدأنا الحديث ـ وكانت الفكرة التي تدور في ذهن كل منا واحدة هي «الثورة » . أما طريق الاعداد لها ، فقد أخذ منا الكثير من اللقاءات ، وفي كل مرة نلتقي كنا نجد أن آراء جديدة قد قفزت إلى أذهاننا . ولكن الحماس كان يدفعنا جميعا إلى بداية العمل الجدي . وكان ماتوصلنا اليه هو أن نبدأ أو لا بتكتيل الضباط حول حركة واحدة لاتبغي سوى صالح هذا الوطن . ولكن كيف السبيل إلى أذهان الضباط وأغلبهم من طبقة كادحة مسئولة عن عائلة تخشى عليه أن يتعرض لأذى الحاكم فتفقد عائلها ومورد رزقها الوحبد ؟ لقد أدركنا منذ البداية أن الطريق صعب والشوك يحفه من كل جانب . ولاء كان الجيش إذ ذاك يضم مجموعة من الضباط لها ولاء خالص للملك ، أو ولاء

لاصحاب النفوذ ورجال الأحزاب. وكل فئة من هؤلاء يصعب الاتصال بها أو الحديث معها في مثل هذا الموضوع. ولذلك كان من بين قراراتنا الأولى أفضلية ضم الضباط من غير المتزوجين حتى تكون مسئولياتهم العائلية محدودة ، وان نستبعد على الإطلاق كل من له علاقة بالقصر أو أصحاب النفوذ والأحزاب في البلاد مهما كانت أهميته في سلاحه .

وكانت اجتماعاتنا الأسبوعية تتم في بادىء الأمر في منزل الزميل مصطفى نصير في شارع الكومي بالسيدة زينب . ومع انتشار الفكرة بين بعض الضباط المؤمنين بها ، وحرصا على تأمين الحركة ، رأينا أن تكون اجتماعاتنا في أماكن مختلفة وأصبحت لقاءاتنا الأسبوعية تتم في : ١ - منزل الزميل مصطفى نصير - في السيدة زينب ، ٢ - منزل جمال الدين منصور - في حدائق القبه ، ٣ - منزل الزميل سعد عبد الحقيظ - في العباسية ، ٤ - منزل الزميل عبد الفتاح أبو الفضل - في عابدين/ خلف قصر الملك ، ٥ - منزل الزميل الملازم ثان طيار طلعت تاجي - في الحلمية الجديدة ، ٢ - منزل الزميل الملازم ثان طيار عبد المحسن الوسيمي - في السيدة زينب ، ٧ - في الشقة التي تم تأجيرها باسم سعد الدين منصور - في النيتون .

واستمرت هذه الاجتماعات الأسبوعية في تلك الأماكن المختلفة منذ عام ١٩٤٥ وحتى قيام الثورة في يولية ١٩٥٢ .

## الطريق إلى التكتل : حرب المنشورات

انطلقت المجموعة الأولى بأفرادها الخمسة تسعى إلى الجيش بأسلحته المختلفة ، بادئين بسلاح الفرسان وأود أن أعترف هنا أن ضم بعض الضباط إلى الحركة كان أشبه بعبور حقل من الألغام أو سد منيع في علو الجبال . ولكن على الجانب الآخر ، كان هناك البعض الآخر الذى يقتنع بالفكرة بمجرد الحديث إليه ويدخل ضمن المجموعة ويواظب على اجتماعاتها ويقدس مواقيتها ولقاءاتها . وكان

تقليدا بيننا حينما نلتقي في كل مرة ، أن نسأل بعضنا عن نتيجة اتصالاته بالضباط ، وعما إذا كان قد نجح في ضم أحدهم أو الحديث معه . وكنا نستعرض معا اسم الضابط الذي نتوسم فيه الاستعداد للانضام إلى الحركة ونتحدث عنه بكل صراحة ، ثم نقرر في النهاية إذا كان من الممكن ضمه إلى المجموعة أم لا .

لم تكن فكرة الحديث إلى بعض الضباط ناجحة تماما في سبيل ضمهم إلى الحركة ، وكان لابد لنا أن نفكر في وسيلة أكثر إقناعا وأبعد مدى ، لكي تتهيأ النفوس لتقبل فكرة جديدة بأسلوب جديد مقنع . وتوصلنا إلى أن ما نريد أن نقوله للضباط ويصعب علينا قوله في مواجهتهم لصعوبة الالتقاء بهم ، نستطيع أن نقوله بطريق النشر للتعبير عن دوافع الفكرة وأسلوبها ورغبتها وصدقها . وبذلك نخلق لها رأيا عاما في الجيش ، يتجمع حوله من يشعر بواجبه نحو وطنه ، ومن كان كارها لأوضاع معينة أو غير راض عن سير الأمور في الجيش والبلاد على النحو الذي كانت عليه .

وجاءت فكرة المنشورات ـ لكن كيف السبيل لتنفيذها ؟ إنها تحتاج إلى آلة كاتبة ، والى آلة للطبع (الرونيو) والى مصروفات لتوزيعها وارسالها للضباط وغيرهم . ولم يكن بيننا من لديه الآلة الكاتبة اللازمة . واتفقنا في يوم جمعة على أن نلتقى بالجيزة . وكان هناك معهد لتعليم الآلة الكاتبة ، و دخل أحدنا (سعد عبد الحفيظ) إلى هذا المعهد وكان معه أول منشور تم إعداده بمعرفتنا ، ليكتبه . وبدأ في الكتابة أو تعلم الكتابة . وإذا بالمدرس الموجود يقترب منه ويسأله إذا كان يعرف الضرب على الآلة أولا ، وعما إذا كان يريد المساعدة ، فقال له إنه مدرس الزامي ويريد أن يكتب بعض الموضوعات في الجغرافيا لتلاميذه . وأستمر المدرس واقفا بالقرب من « سعد » ، فلم يجد الأخير بدأ من استجماع فكره ومابقى فيه من معلومات عن جغرافية محاصيل مصر ، فبدأ يكتب عن القطن والفول ورى الحياض والرى عن جغرافية محاصيل مصر ، فبدأ يكتب عن القطن والفول ورى الحياض والرى لمعرفة نتائج هذه المغامرة . فسألناه عما إذا كان قد تمكن من كتابة المنشور ، فلم يرد عمين أي كلمة مما كتبناه في المنشور ، بل كانت معلومات جغرافية عن مصر بالقدر فيها أي كلمة مما كتبناه في المنشور ، بل كانت معلومات جغرافية عن مصر بالقدر فيها أي كلمة مما كتبناه في المنشور ، بل كانت معلومات جغرافية عن مصر بالقدر ، وقفنا بجانبه يتنازعنا مزيج من الاحساس بالفشل في كتابة أول منشور ،

والرغبة في الضحك على ماجاء به صديقنا من معلومات جغرافية بدائية بدلا من منشورنا ألملتهب .

والتقينا في الاجتماع التالى لنتدارس الموقف ، ومايجب أن نفعله إزاء تحقيق فكرة المنشورات التى اتفقنا عليها . واقتنعنا بأنها وسيلة ناجحة في تكتيل الضباط وتجميعهم حول فكرة أمينة صادقة . وأشار واحد منا بأن نكتب المنشور على إحدى الآلات الكانبة في سلاح الفرسان ولكن الأمر لم يكن سهلا . فالضاربون على الآلة الكانبة من ضباط الصف لايمكن إقناعهم بالفكرة ، أو حثهم بأى شكل على كتابة المنشور ومافيه من كلام حماسي يمس القادة والنظام والحكم ، فضلا عن أننا مازلنا في مقتبل عملنا بالجيش ولانعرف خبايا الوحدات . وأشار آخرون بأن يكتبه أحدنا حينما يكون نوبتجيا . لكن إذا فُرض وعرف الكتابة على الآلة الكاتبة ، فإين هذه الآلة ؟ إنها دائما في مكتب مغلق بعد الظهر، فضلا عن وجود الضابط العظيم النوبتجي الذي لايفارق الضابط النوبتجي يوم النوبتجية ، ولا يستطيع أن يتحرك حركة واحدة دون اذنه أو رأيه . وكان بيننا وبين الضباط العظام هوة عميقة في المبدأ والفكرة . وحتى من كان منهم يحمل بين قلبه مرارة من الأوضاع ، فلن يسمح لنفسه أن يتحدث بصراحة مع ضابط جديد حديث التخرج .

#### الحل : « هاتبقهش تنسهنگ »

عدت إلى المنزل وتحدثت مع شقيقى سعد بأننا نأخذ فرقة في الجيش حاليا ، ونريد أن نكتب بعض الموضوعات التى ندرسها على الآلة الكاتبة ، ولكن المشكلة أنها موضوعات لها صفة السرية ، والمهم أن نجد أحد الأفراد لنعتمد عليه فى هذا الموضوع دون أن يفشي هذه المعلومات ، وسألته عما إذا كان يعرف أحدا من زملائه لكي يساعدنا في هذا الموضوع . فأجابنى فورا بأن له صديقاً يثق فيه تمام ، ويعرف أنه ضارب بارع على الآلة الكاتبة ، ويعمل موظفا فى السكة الحديد واسمه محمد شوقي عزيز ، ويذهب بعد الظهر للعمل فى مكتب محاسبة « مكتب القطان » فى شيدان لاظوغلى » .

رجعت إلى الصحابة وقصصت عليهم ماحدث بيني وبين شقيقي ، وقلت لهم إن شقيقي لا يمكن أن يخدعني بالحديث عن الثقة في أحد أصدقائه وتقديره لسرية المعلومات . وتحدثنا طويلا في هذا الموضوع وانتهى الأمر إلى أن فوض الصحابة الأمر لي طالما أنني أثق ثقة غير مباشرة (عن طريق شقيقى سعد) في صديقه محمد شوقى عزيز .

وبالفعل جاء وشوقي وإلى منزلنا في حدائق القبة بصحبة شقيقي سعد والذى بدأ بالحديث إلى صديقه شوقي شارحا له ماهو مطلوب منه دون الاشارة إلى فحوى ماسوف يكتبه واقتربت من شوقي وتحدثت معه بكثير من الهدوء وثم التقينا مرة ومرات وأنا لاأزال مترددا متصورا ماذا يمكن أن يصيبه حينما يرى المنشور ومافيه من عنف ونقد للنظام الحاكم وأذ أنه كان مقتنعا لآخر وقت أنه لايعدو بعض المعلومات العسكرية والمطلوب منه أن يكتبها مع المحافظة على سريتها والمعلومات العسكرية والمطلوب منه أن يكتبها مع المحافظة على سريتها والمعلومات العسكرية والمعلوب منه أن يكتبها مع المحافظة على سريتها والمعلومات العسكرية والمعلوب منه أن يكتبها مع المحافظة على سريتها والمعلومات العسكرية والمعلومات العسكرية والمعلومات العسكرية وقت أنه المعلومات العسكرية والمعلومات العسكرية والمعلومات العسكرية وقت أنه المعلومات العسكرية والمعلومات العسكرية والمعلومات العسكرية والمعلومات العسكرية وقت أنه المعلومات العسكرية والمعلومات العسكرية والمعلوم والمعلومات المعلومات العسكرية والمعلوم والمعلو

وفى أحد الأيام كنا معا أنا وسعد وشوقى فى منزلنا وبعد الغداء اقتربت من شوقى وأظهرت له الورقة المراد كتابتها على « الاستنسيل » استعداداً لطبعها بعد ذلك ، وحينما وقع نظره عليها تجمعت على وجهه ملامح الدهشة وانعقدت على جبينه ثنايا الجدية ولكن سرعان ماسرى في نفسه حماس الشباب ، وقال لى : « هل هذا ماتريد أن أكتبه ؟ » ، فقلت نعم ، فرد : « إننى على استعداد أن أكتبه ، وثق إننى لن أبوح بهذا السر » ، وماكان مني إلا أن أسأله أن يضع يده على المصحف الكريم ليقسم بألا يبوح بسر هذا الموضوع ، ففعل وقال لي ضاحكا : « بس لما تنجح الحركة ماتبقوش تنسونى » .

وعدت إلى الصحابة أقص عليهم ماحدث ووضعوا أيديهم على قلوبهم ، لأنهم لم يكن يعرفوا «شوقي » ومدى قدرته على المحافظة على هذا السر ، إزاء الإغراءات الكثيرة التي كان يمكن للملك ورجاله تقديمها له لافشاء سر هذه الجماعة ، خاصة مع مرور الوقت وانتشار الفكرة وتجميع الرأى حولها .

وذهبت إلى شوقي في مكتبه بعد ظهر أحد الأيام، مكتب المحاسب القطان »، وأعطيته المنشور، وكتبه على الاستنسيل أمامي على الآلة الكاتبة، ووضعنا المنشور والاستنسيل في ظرف مغلق. ثم سألته عما إذا كان من الممكن

أن نطبعه على « الرونيو » ، فأجابني بأنه قادر على ذلك في مكان عمله في « السكة الحديد » ، فهناك آلة رونيو كبيرة في مطابع السكة الحديد فوق سطح محطة مصر ، وأن المشرف عليها أحد السعاة الذين لايعرفون القراءة ولا الكتابة ويمكنه القيام بطبع عدد النسخ المطلوبة مقابل مبلغ زهيد . وأعطيت « شوقى » مبلغا من المال لشراء بعض رزم الورق المشرب ، ولكى يدفع المبلغ الزهيد إلى الساعى الأمى الذى سوف يقوم بالطبع في مطبعة السكة الحديد بسطوح محطة مصر . وكان كل منا يدفع ٢٥ قرشا شهريا لمواجهة النفقات . وكانت هذه الاشتراكات الشهرية تصب عندى لنقوم بالصرف منها على المنشورات .

وكان علينا أن نقوم بالعمل من بدايته إلى نهايته ، من الاتفاق على النقاط التى تأتى فى المنشور ، ثم صياغتها فى أسلوب مقبول ، ثم كتابتها على الآلة الكاتبة وطبعها وتوزيعها على عناوين مساكن الضباط . ولقد أخطأنا خطأ واحدا ، هو أننا كنا نكتب بأيدينا تلك العناوين ـ واتضح هذا الخطأ فى حادث « عطا الله باشا » كما سيأتى فيما بعد .

وكانت المرحلة الأخيرة وهي مرحلة توزيع المنشورات على صنادق البريد هي المرحلة الشاقة في العملية ، وازداد الأمر صعوبة حينما وضع البوليس السياسي والمخابرات الحربية رقابة قوية على هذه الصناديق لمنع وصول المنشورات إلى أصحابها . واذكر أنني ذهبت مرة إلى صندوق بريد « منشية الصدر » ، وكان يقع في مبني صغير يصل بينه وبين الشارع سلم صغير من أربعة درجات . وبدأت في وضع المنشورات دفعة دفعة ، وإذا بي أشعر بحركة ووجدت عسكري بوليس يقف على الدرج الثالث خلفي مباشرة . وبعد لحظة ربت على كتفي قائلا : « كل هذه الخطابات ترسلها مرة واحدة ؟! ومتى تنتهي من مهمتك ؟ » فانتابني قلق بالغ وتصورت أنه كان يراقبني ، ولكني حبست أنفاسي في صدري ، وقلت له إنها معايدات للأهل والأصدقاء . وأنهيت مهمتي ونزلت من على الدرج بسرعة دون أن النفت إلى العسكري ، وتوجهت إلى عربتي في شارع جانبي وأسرعت بها خارج المنطقة .

ولاقت فكرة المنشورات نجاحا كبيرا ، وتجمع حولها المزيد من الضباط وامتد النشاط إلى الأسلحة الأخرى ، وأصبح الطريق ممهداً للقاء مع ضباط هذه الأسلحة ،

وكانوا لايقلون حماساً ولا وطنية عنا . وكان الزميل محسن عبد الخالق أول من نلتقى به من ضباط المدفعية ، فقد كانت آراؤه واضحة وتتفق تماما مع آرائنا وأفكارنا . وجاء عن طريقه ضباط آخرون من المدفعية وفي مقدمتهم فتح الله رفعت ، وأبو الفضل الجيزاوي ، وأمين مظهر ، وأبو اليسر الانصاري وغيرهم . وجاء من ضباط المشاه ، عباس رضوان ، وعبد الرحمن مخيون ، وعبد الفتاح أبو الفضل وغيرهم . كما انضم للحركة منذ البداية من سلاح الطيران عبد المحسن الوسيمي ، وطلعت ناجي ، وعهدي خيرت ، وعبد الكريم محرم ، ثم توالي الانضمام للحركة من كافة الأسلحة حتى عام ١٩٥٢ . وأذكر أن أكبر اجتماع في البداية كان يضم حوالي ٣٠ ضابطا من مختلف الأسلحة ، وكان في منزل عبد الفتاح أبو الفضل في السطوح في شارع البراموني ، خلف قصر عابدين .

#### مطفح كمال صدقك ورشاد مهنا

انضم إلى الجماعة المرحوم الملازم عبد السلام فريد ، من سلاح الفرسان ، وحضر معنا عدة اجتماعات ، وكان شاباً مملوءا بالحماس والغيرة . وفي أحد الاجتماعات عرض على الصحابة اسم مصطفى كمال صدقي ، وألح في ضمه إلى الحركة اقتناعا منه بأنه من العناصر الشابة الجريئة ـ ولم تكن الجماعة مقتنعة به حيث أنه كان يقوم بأعمال تتسم بالتهور لا لشيء ولكن بقصد التظاهر .

والنقت الجماعة في إحدى الليالي في منزل عبد الفتاح أبو الفضل ، لمناقشة بعض المسائل التي تتعلق بالحركة والسبل التي تحقق انتشارها بين أكبر مجموعة من الضباط . وفي أثناء النقاش دق الباب وإذا بالقادم هو مصطفى كمال صدقي ، وبصحبته الصاغ رشاد مهنا والصاغ كمال عبد الحميد ! وكانت مفاجأة لنا جُميعا ، خاصة وأننا لم نكن قد أعطينا موافقتنا على ضم مصطفى صدقي ، فضلا عن أن الصاغ رشاد مهنا كان في ذلك الوقت أركان حرب قسم القاهرة ، وكان هذا المركز من أخطر المراكز في الجيش إذ كانت مقدرات الضباط تتحدد في هذا المكان .

كانت دهشتنا كبيرة وأحسسنا بأن قدوم رشاد مهنا إلى هذا الاجتماع ماهو إلا بداية لكي يضع المسؤلون أيديهم على حركتنا . وجلس الثلاثة أمامنا وتحدثوا معنا ، وظهرت على رشاد مهنا علامات الارتياح لأن يرى هذه المجموعة من الضباط تلتقى جميعا على رأى واحد وتعمل سوياً في عزم وإصرار أملا في تغيير الأوضاع بواسطة الجيش. وزال عنا القلق بعد فترة يسيرة من الوقت لما لمسناه من رشاد مهنا من تجاوب غير مباشر مع مبادىء الحركة . ومع ذلك فقد طلب عبد الحميد كفافي من رشاد مهنا أن يتقدم لكي يضع يده على المصحف ويقسم بألاّ يبوح بسر هذه الجماعة ، وأصر على ذلك قبل أن يغادر مكان الاجتماع. ولكن رشاد مهنا لم يوافق على أن يقسم ، وأكتفى بأن أعطى كلمة شرف بأنه لن يبوح بسر هذه الجماعة . وخرج الثلاثة : مصطفى صدقى ورشاد مهنا وكمال عبد الحميد من الاجتماع ، وظل الباقون في اجتماعهم لمناقشة ماحدث ولمعرفة المسئول عن مجيء هؤلاء الثلاثة إلى هذا المكان . وقام عبد السلام فريد بكل شجاعة وقال إنه أخبر مصطفى صدقى بمكان الاجتماع على أساس أن يحضر بمفرده لكي يتحدث مع باقى أعضاء المجموعة تمهيدا لضمه إلى الحركة ، ولكنه لم يكن يدر في خلده بتاتا أنه سيحضر ومعه رشاد مهنا وكمال عبد الحميد . وقد شعر المرحوم عبد السلام فريد بكثير من الحرج ، ومع ذلك فكانت ثقتنا كبيرة في كلمة الشرف التي أعطاها لنا رشاد مهنا .

لم يكن من مبادىء الحركة أن تضم أحداً من غير الضباط ، أى أنه لم يكن في الفكر بتاتا ضم أحد من الصولات أوصف الضباط . ولكن مصطفى صدقي كان له رأى آخر ، وهو أن يتعاون مع الصولات وصف الضباط ، ويضم أكبر عدد منهم إلى الحركة نظرا لأنهم في بعض الأسلحة كانوا يمثلون عصبا لها ، فضلا عن أن معظمهم من أنصاف المتعلمين الذين يشعرون بمرارة كبيرة وعقد نفسية تجاه القيادات المختلفة . ومع ذلك لم يتفق أحد مع مصطفى صدقي في رأيه .

#### حكاية الصول الجاسوس

بعد عدة اجتماعات ، اقترح مصطفى صدقي أن يكون الاجتماع القادم عنده في منزله في المعادى ، لتعريف الجماعة ببعض الضباط من الأسلحة الأخرى ، فاستجاب الزميلان مصطفى نصير وعبد الحميد كفافي للدعوة وذهبا إلى الاجتماع في المعادى . ولعل الاقدار وحدها هي التي جعلت مصطفى وعبد الحميد يذهبان وحدهما إلى هذا الاجتماع بالذات دون غيرهما من باقى جماعة سلاح الفرسان .

وعقد الاجتماع وحضر زملاء من أسلحة مختلفة . وكان مصطفى صدقي صاحب الدعوة وصاحب المنزل ، يقوم بتقديم الزملاء لبعضهم . ويعد فترة حضر إلى منزل مصطفى صدقي ، أحد الصولات ويسمى جمال جلال ، وقام مصطفى صدقي بتقديم الزملاء من الضباط اليه ، ولم يفطن أى منهم لما كان يخبئه لهم القدر في هذه الليلة . فقد كان الصول جمال جلال حريصا على معرفة أسماء الضباط ويدقق في صحتها عندما كان يقدمهم له مصطفى صدقي ، ويخرج الصول بين وقت وآخر إلى الصالة أو إلى الحمام بعد أن يحفظ بعض الأسماء في ذاكرته ، ليكتب في مفكرته الصغيرة أسماء من تعرف عليهم وأوصافهم والسلاح التابعين له إذا أمكن ، ولعله تمكّن في هذه الليلة من جمع أسماء معظم الحاضرين في ذهنه وفي مفكرته .

كان مصطفى صدقي باندفاعاته التى تتسم بطابع التهور إلى حد عدم التقدير والمسئولية ، قد بدأ بتنفيذ فكرته في ضم الصولات وصف الضباط إلى الحركة دون أن يعبأ برأى الآخرين ، وعندما أنضم الصول جلال الى مصطفى صدقي ، ذهب هذا الصول إلى النقراشي باشا رئيس الوزراء في ذلك الوقت وأخبره بأن هناك حركة في الجيش ، وأنه انضم إليها منذ فترة ، فطلب منه النقراشي أن يستمر في الحركة ليتعرف على الضباط القائمين بها وينقل أسمائهم اليه ، ووعده النقراشي بنقله من الجيش بعد ذلك إلى وظيفة مدنية في وزارة الداخلية مع منحه درجة أعلى . وفرح الصول بهذا المغنم الرخيص ، وحضر الاجتماع المشئوم في منزل مصطفى صدقي في المعادى ، وأمكنه أن يكتب أسماء معظم الموجودين في الاجتماع .

وأذكر أن أحد الصحابة ، مصطفى نصير ، كان قد نقل إلى مرسى مطروح ، وكان عليه أن يسافر في اليوم التالي إلى هناك . وكانت دهشته بالغة عندما وصلت إلى قائده إشارة بعودة مصطفى نصير إلى القاهرة لأمر هام . وتصور مصطفى أن حدثا قد ألم بأحد أفراد أسرته فرجع في الحال إلى القاهرة حيث كان في استقباله البوليس الحربي ليقبض عليه ، ويذهب به لكي ينضم إلى زملائه الذين سبقوه إلى مبنى الكلية الحربية القديم . وهناك عرف أن أحد الصحابة الآخرين وهو عبد الحميد كفافي موجود بين المقبوض عليهم ، وكان معهم كذلك مصطفى صدقي وعثمان نورى ومجموعة أخرى من الضباط .

#### تحقيق النائب الهام

وبدأ النائب العام في مهمته في استجواب الزملاء واحداً بعد الآخر ، وعما إذا كانوا يعرفون شيئا عن حركة معينة في الجيش تعمل ضد نظام الحكم ، وكان الصول جلال يتعرف على كل شخص منهم ليؤكد علاقته بالحركة وأنه الشخص الذي تعرف عليه في منزل مصطفى صدقي في المعادى .

واستمرت الأسئلة والاستجوابات أياما طويلة وليالى ، ولم يكن هناك بالقطع مايدين هؤلاء الضباط ، فأخذ النائب العام فى التحقيق من زاوية أخرى . وبدأ فى إعطاء حصة إملاء لكل ضابط لكي يتعرف على خطه ، لكى يقارن خبير الخطوط في وزارة الداخلية ماكتبه الزملاء في حصة الإملاء بما جاء بالخطوط الموضوعة على ظروف الخطابات التي كانت تحمل المنشورات إلى ضباط الجيش . وقد كانت المقارنة فيها بعض التشابه ، ولكنها ليست بالدليل القاطع على أن منهم من قام بكتابة العناوين التي وردت على ظروف المنشورات . ومع ذلك ، اجتهد النائب العام كثيرا لكي يظهر للسراى أن هناك شيئا مايربط بين هؤلاء الضباط وبين ماجاء في المنشورات . وكان عطا الله باشا رئيس هيئة أركان حرب الجيش يسعى لتأكيد هذه الرابطة ، أملا في أن يقضي على الحركة التي ظهرت في الجيش وأظهرته أمام الملك

بمظهر القائد الضعيف الذى لايعرف شيئا عن الجيش وعن خباياه وحركاته السرية التي تهدد كيان الجيش وتهدد الملك ونظام حكمه . وكان عطا الله باشا يسأل في كل يوم عن نتيجة التحقيق ، وعما إذا كانت الرابطة قد ظهرت بين هؤلاء الضباط والحركة التي كانت قائمة في الجيش .

#### مقابلة القطار

علمت في نفس الليلة بأمر القبض على العزيزين مصطفى نصير وعبد الحميد كفافى . وكنت في ذاك الوقت قد تم نقلى أنا ومصطفى نصير من سلاح الفرسان إلى سلاح الحدود ، وذلك بأمر قائد سلاح الفرسان اللواء سعد الدين صبور الذي كان غير سعيد بوجودنا في السلاح ، أو وجود أي ضابط له رأى من قريب أو بعيد . وقد سبق أن تناولته المنشورات بكثير من التهكم والهجوم عليه ، وقال لي مرسى مطروح ، الانجليزية «سوف أنقلك إلى سلاح الحدود » . وتم نقل نصير إلى مرسى مطروح ، أما أنا فتم نقلي إلى محطة الجبل الأصفر تمهيدا المنقل إلى الصحراء (الكونتلا) في غضون شهرين بعد ذلك . وركبت قطار «المطرية » في طريقي إلى مكان عملي الجديد ، فالتقيت بالملازم أول السيد جاد ، واقترب مني وقال لي بكثير من القلق إن الزملاء قد تم القبض عليهم فأجبته بأنني أعلم بذلك . فقال لي : يجب أن تكون حريصا لأن البوليس السياسي يعمل جاهدا على القاء القبض على كل من تحوم حوله الشبهة من الضباط ، فقلت له: إن القبض على مصطفى نصير وعبد الحميد كفافي يعني في نظرى توقف نشاط الجماعة مؤقتا إلى أن تتضح الأمور . ومرت عدة أيام وأنا أترقب أن يتم القبض على في أي لحظة نتيجة التحقيق مع الضباط المقبوض عليهم ، أو نيم القبض على قرينة قد يجدها المحقق لكي يلقي القبض على أو على غيرى من زملاء الحركة



المؤلف (مشار إليه بسهم) أثناء عمله ملازما أول في سلاح الحدود .

# منشور نوبتجية الجبل الأصفر

مرت أيام قليلة وكأنها الدهر بأكمله ونحن لانعلم أى جديد عن الزملاء المقبوض عليهم، وفي مقدمتهم مصطفى نصير وعبد الحميد كفافي . وكان على أن أجتمع بباقي الجماعة المؤسسة ـ سعد وحلمى ـ بأى شكل لكي نتصرف إزاء ماحدث ولنتدارس مايمكن أن نقوم به لمساعدة الزملاء المقبوض عليهم . والتقيت مع الأخ سعد ، واتفقت معه على أن نقوم بكتابة منشور جديد باسم ضباط الجيش ، أى بنفس الاسم الذى كانت تذيل به المنشورات منذ أن نشأت الحركة وإلى حين القبض على الزملاء . واتفقت معه على نقاط المنشور ، وكانت تنصب على إحداث الفرقة بين الرملاء . واتفقت معه على نقاط المنشور ، وكانت تنصب على إحداث الفرقة بين الملك ورجله الأول في الجيش « عطا الله باشا » الذى كان متحمسا كما سبق أن قلت

لأن يظهر بمظهر البطل القادر على ردع أى حركة في جيش مولاه . فضلا عن أن كتابة المنشور أثناء وجود الزملاء وراء القضبان سوف تجعل النائب العام في حيرة من أمره ، لأن القبض على هؤلاء الضباط كان يعني إيقاف أى نشاط للحركة الذى كان يتمثل بصفة خاصة في المنشورات ، فإذا ظهر أى منشور في هذا الوقت ، فإن ذلك سيجعل النائب العام يعتقد أن هناك أفرادا آخرين ما زالوا خارج القضبان ويجب القبض عليهم حتى يأخذ التحقيق دوره كاملا ، وحتى تضيق الدائرة على كل من ساهم في هذه الحركة . ونشط البوليس السياسي نشاطا خطيرا ، وكنا نجد أثناء فهابنا أو عودتنا الكثير من المخبرين بجانب صناديق البريد وفقا لتعليمات النقراشي في ذاك الوقت ، لكي يلقوا القبض على كل من يشتبه فيه حينما يقترب من صندوق البريد ، فضلا عن ازدياد التعاون بين البوليس السياسي ، ومخابرات الجيش بحثا وراء البقية الهارية من يد العدالة .

وفى تلك الظروف القاسية ، وفي ظل حركة الارهاب التى كان يقودها البوليس السياسي بالتعاون مع عطا الله والمخابرات الحربية ، كان لابد لذا أن نتحرك مهما كانت النتائج ، آخذين في الاعتبار أن أي نشاط من باقي أفراد « الجماعة » سوف يأتى بنتيجة ما ، وإذا ساءت الأمور وجاوزت مداها فإن نهاية المطاف هي أن ننضم إلى زملائنا وراء القضبان ، وهذا ماكان يجول بخاطرنا في بعض حالات اليأس .

وفى يوم خميس كنت فيه ضابطا نوبتجيا لسلاح الحدود في محطة الجبل الأصفر ، دخلت إلى مكتبي وبدأت في كتابة المنشور على النحو الذى اتفقت عليه مع الزميل « سعد » . وانتهيت من كتابته في الثالثة من صباح الجمعة بعد أن أودعت فيه ماكان لي أن أودعه دفاعاً عن أصدقاء العمر وشباب الصحابة من الجماعة المؤسسة . وركزت في المنشور على الظهور بمظهر الولاء «الملك » كما جاء في المنشور « لقد أقسمنا يمين الولاء .. » وأظهرت أن القبض على الضباط ماهو إلا محاولة من « عطا الله » لكى يكسب حظوة جديدة عند مولاه على حساب مجموعة أمينة من ضباط الجيش .

وكان الاتفاق بينى وبين سعد أن يحضر إلى منزلي بحدائق القبة ، لكي نراجع المنشور . وأخذ ، سعد ، المنشور معه ، وذهب إلى محمد شوقي عزيز ـ فقد أصبح محل ثقتنا جميعا ـ وأعطاه المنشور الذي قام بكتابته على الآلة الكاتبة . وذهب الاثنان

بعد ذلك إلى سطوح محطة مصر ، حيث تم طبع المنشور من ، ٥ نسخة ، حملها سعد في تاكسي وجاء لى فى اليوم التالي فى منزلي ، وجلسنا معا ساعات عديدة لإجراء التجهيز المعهود لارسال المنشورات . كانت لدينا كل العناوين ، وأضفنا اليها أسماء أعضاء مجلس النواب ، وكافة رجال الصحافة والوزراء ، وكل ماتمكنا من معرفة مكان أو عنوان له . وبعد ساعات تعب طويلة ، استعد كل منا لكى يقوم بالعملية الأكثر خطورة ، وهي توزيع المنشورات على صناديق البريد المختلفة . وخرجنا ليلا نهيم على وجوهنا ، وقطعنا القاهرة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا . واخترنا صناديق البريد التى لاتقع على الشوارع الرئيسية ، بل الصغيرة منها فى الأحياء الشعبية والتي كانت بعيدة عن أعين رجال الأمن والمخبرين . كنا نمتنع عن الاقتراب من أى صندوق بريد يقف بجانبه أو بالقرب منه أى شخص . فقد كان للمخبرين فى ذلك الوقت علامات نستطيع أن نميزها وأن نكشف صفتهم . وانتهينا من هذه المأمورية الصعبة في فجر اليوم التالى ، وأوصلت سعد إلى منزله فى العباسية ، وعدت إلى منزلي بالقبة . وأنتظرت الساعات الأولى من الصباح لأذهب إلى مكان عملي فى الحيل الأصفر .

ومر يوم ومر الثاني ، وإذا بالمنشورات تصل إلى أصحابها من الضباط وغيرهم ، وإذا بالجميع في حالة من الدهشة والتعجب . وانقلبت حالة الخوف التي كانت تملأ القلوب إلى حالة من الشجاعة والاقدام ، والحديث عن مئات آخرين لابد أن يكونوا خارج القضبان طالما أنه لم تمض أيام على القبض على الزملاء وإذا بمنشور جديد يأتي بنفس نطاقه ونفس قوته . وأخذت الصحف تعلق على هذا الموضوع بكثير من الاهتمام لم نشهده من قبل . وكان للمنشور وقعه الكبير على النائب العام حيث أننا أرسلنا اليه منشوراً باسمه على سكنه . وكان مندهشا من ذلك غاية الدهشة ، وقرأ. المنشور وذهب به إلى « النقراشي » الذي كان قد وصله هو الآخر نفس المنشور . وكان تعليق النائب العام ، أنه لايستطيع أن يستمر في التحقيق مع الضباط المحتجزين فقط ، بل لابد له من القبض على أربعمائة ضابط آخرين حتى مع الضباط المحتجزين فقط ، بل لابد له من القبض على أربعمائة ضابط آخرين حتى تستكمل حلقات التحقيق ويعرف أبعاد ومدى الحركة ويصل للنتيجة السليمة ويرفعها إلى المسئولين . وكان للمنشور أثره البالغ على « الملك » نفسه ، لما جاء فيه من تمسك الضباط بملكهم وولائهم له ، وكان من مستشارى الملك من انتهى به الأمر بعد اطلاعه على المنشور إلى أن يرفع تقريره إلى مليكه قائلا له بطريقة دبلوماسية : بعد اطلاعه على المنشور إلى أن يرفع تقريره إلى مليكه قائلا له بطريقة دبلوماسية :

« إما الجيش وضباطه وإما عطا الله ، ولك وحدك ياصاحب الجلالة أن تقدر وتعطي الأمر بما تنتهي إليه حكمتك ..»

# إعفاء عطا الله من منصبه

وخرجت الصحافة بعد أيام لتقول إن عطا الله قد أعتكف بعض الوقت لأنه يشكو من الكلى . وكتبت بعض الجرائد في قالب ساخر أن الأمر الحادث لعطا الله باشا « مش كله » أى بمعنى مشكلة كبيرة وليس الأمر يتعلق بتعب في كلى سعادته .

وهكذا ، كما قلت في بداية حديثي ، فإن الاقدار كانت تحتجز بعض الصحابة خارج القضبان لكي يقوموا بعمل ما ينفع الآخرين وراء القضبان ، فيغير من اتجاه التحقيق ويغير من فكر الملك . وسارت الأمور بسرعة مذهلة ، وكأن المائدة قد أنقلبت على رجل الملك «عطا الله» . وجاء قرار الملك بالاستغناء عن عطا الله لأنه لم يكن أمامه حل آخر . فقد كان الملك بين أمرين أحلاهما مر : فإما أن يستغنى عن الجيش بضباطه ، وإما أن يعفي رجله الأول «عطا الله» رغم ماكان يكنه له من محبة . وهكذا نجحت الخطة وأتى المنشور بثماره ، وفرق بين الملك وعطا الله . وانتهى الأمر بالنائب العام بعد عدة شهور من احتجاز الضباط إلى أن يصدر الأمر بحفظ التحقيق وحفظ القضية ، وعودة الضباط إلى أسلحتهم من جديد . وخرج بحفظ التحقيق وحفظ القضية ، وعودة الضباط إلى أسلحتهم من جديد . وخرج الزملاء من وراء القضبان الى الحرية والأمل ، واتفقنا على أن تنقضى فترة من الهدوء دون نشاط ، إلى أن نضع ملامح الخطوة التالية على طريق الثورة .

وكان النائب العام فى ذاك الوقت هو السيد حافظ سابق ، يعاونه السيد أنور حبيب ، وقاضى المرافعات عيسوى دبوس . واستمر أمر النائب العام بحفظ القضية طيلة السنين منذ عام ١٩٤٧ إلى أن صدر القانون رقم ٢٤١ بتاريخ ٢١/١٠/١٠، بشأن العفو الشامل عن الجنايات والجنح والشروع فيها التى ارتكبت لسبب أو غرض سياسى وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد فى المدة من ٢١/٨/٢٦ إلى ١٩٣٦/٨/٢٢



# الفصل الثاني

#### حرب فلسطين وتشكيل هجهوعة عبد الناصر وخالد هحيك الدين

فى غمرة الفرح التى ملأت قلوبنا بخروج الصحابة من وراء القضبان ، والاستعداد لالتقاط الأنفاس لفترة من الزمن والاستفادة من الأخطاء التى وقعنا فيها والتى أدت إلى القبض على الزملاء من الضباط ، تفجرت قضية فلسطين وطغت على كل الأحداث .

كانت مصر من الناحية العسكرية حتى ذاك الوقت في موقف ضعيف الغاية ، إذ كانت البعثة العسكرية البريطانية هي التي تتحكم في تسليح الجيش وتدريبه ، وكان دخول المعركة أمرا أشبه بالمغامرة . فقد أرادت بريطانيا وبعثتها العسكرية أن تبقى مصر وجيشها في هذه الحالة من الضعف . ورغم كل هذه الظروف قامت الحكومة المصرية برئاسة النقراشي باشا بإعلان دخول جيش مصر الحرب في فلسطين ، وذلك بقرار من « الملك » دون الرجوع إلى الوزارة أو إلى البرلمان . ولعل فاروق كان يريد من وراء ذلك أن يكسب سياسيا خارج البلاد لكي يضفي على نظام حكمه

بعض القوة فى الداخل ، وأن يأتى اسمه فى تاريخ فلسطين كمنقذ لها وساعيا لإعادة الحق إلى أصحاب الأرض .

ولسنا هنا في مجال الحديث عن المعركة وماحدث في فلسطين ، ولكن يجب أن نقول إن الجيش حارب ببسالة في حدود الإمكانيات المتاحة له حينئذ ، ورغم الأسلحة الفاسدة والقديمة . كان الجيش يعتمد على بعض الدبابات المستهلكة التي كانت في جوزته منذ الحرب العالمية الثانية ، بخلاف بعض الأسلحة الصغيرة القديمة . وجاءت الهدنة الأولى ثم الثانية وانسحاب الجيش المصرى من الأراضى التي سبق الاستيلاء عليها . وعادت قوات الجيش إلى القاهرة ، وتم إعداد موكب عسكرى ضخم لا لشيء إلا ليعطى انطباعا طيبا لدى الشعب ، ولكى يدخل في روعه أن نتيجة الحرب لم تكن هزيمة ولكنها عودة للأبطال واستعدادا للحل السياسي للمشكلة . وانتهت حرب ١٩٤٨ باتفاقيات الهدنة المعروفة .

وعاد الرجال إلى تكناتهم يمضغون آلام الفشل ويجترون مرارة الهزيمة . لم يكونوا مسئولين عن كل ذلك ولكن كانت القيادة السياسية هي أول المسئولين ، فهي التي أعلنت دخول الجيش دون تدريب ولاتسليح ، وهي التي أعلنت نهاية الحرب وصدقت على اتفاقيات الهدنة .

كانت حالة الجيش بعد الهزيمة سيئة للغاية ، وكانت علامات الامتعاض وعدم الرضا ظاهرة على ملامح كل وطنى حر . وصارت النفوس مهيأة لتقبل الكثير من الآراء الثورية الجديدة . وكان الحديث بين الضباط هو حديث الأسى الممزوج بالرغبة في التخلص من آثار الهزيمة وممن تسبب فيها . والتقى الصحابة من جديد ، واتفقوا على الاستفادة من ذلك واستغلال الحالة السيئة التي تعم الجيش ، والسعى لتكتيل أكبر عدد من الضباط حول الحركة ، وذلك بالاستمرار في سياسة المنشورات على أن نركز على أحداث فلسطين والهزيمة التي لحقت بالجيش ومن المسئول عنها ومن يدفع الثمن ، وأين طريق الخلاص .

وأشهد بأن قلوب الضباط بعد حرب فلسطين ، أصبحت أكثر تقبلا لما يقال فى السر وفى العلن . وكانت مجموعة الضباط تتحدث معا داخل الثكنات دون خوف أو تردد ، وتسعى إلى التعرف على الطريق الذى ينقلها إلى عالم جديد ، ترى فيه مصر وجيشها فى ثوب جديد .

### خالد محيك الدين يطلب التعرف علك مجموعتنا

كان خالد محيى الدين ابنا من أبناء سلاح الفرسان ، وكانت تربطنى به علاقة أخوية طيبة ، ومن صفاته البارزة أنه يوحى بالثقة بمجرد التعرف عليه ، وتلمح فيه نخوة الرجولة والوطنية المتدفقتين . وكنا نلتقى بين وقت وآخر فى داخل السلاح نستعرض معا مايحيط بالوطن من هموم . وبعد طابور الصباح فى أحد الأيام جاءنى خالد محيى الدين وتحدث معى فى الأمور التى تتعلق بالجيش ، وذكر لى بعض الوقائع التى كانت تحز فى النفس ، والأخطاء التى ارتكبها السياسيون والعسكريون على السواء مما أدى إلى مانحن فيه من مرارة وألم .

وبدأ فى الحديث عن حركة تسمى « ضباط الجيش » كان لها نشاط ملحوظ قبل حرب فلسطين ، وتساءل عما إذا كانت هذه الحركة مستمرة فى نشاطها كما كانت فأجبته بأننى أعتقد أن نشاط هذه الحركة إذا كان واجبا قبل ماحدث فى فلسطين ، فإنه أكثر وجويا بعد حرب فلسطين ، ولم أذكر له شىء أكثر من ذلك . ولكنه رجانى فى أن أقوم بتعريفه أو تقديمه إلى بعض أفراد تلك الحركة إذا كنت أعرف منهم أحداً ! وعبر لى عن رغبته فى الالتقاء بأى منهم .

وعرضت الأمر على الزملاء في اليوم التالى ، وكان الرأى أن يأتى خالد للاجتماع بنا لكى نعرف من وراءه ومن معه في اتجاهاته الوطنية وحضر خالد وتحدثنا معه ، وكانت أفكاره مطابقة لأفكارنا . وأفاد بأنه يرتبط بجماعة وطنية في الجيش ، ويريد أن يخلق رابطة بيننا وبين هذه الجماعة . رحبنا بذلك اقتناعا منا بأنه طالما كان المبدأ واحدا ، فإن الالتقاء مع مجموعة أخرى من الضباط سوف يزيد الحركة قوة .





كانت فترة العمل في التدريب الجامعي من أغنى الفترات . صورة للمؤلف في الدين . الدخيلة بالأسكندرية في عام ١٩٥٠ ، ويظهر في الصورة خالد محيى الدين .

# تشكيل مجموعة عبد الناصر وخالد محيك الدين

كانت مجموعة جمال عبد الناصر وخالد محيى الدين تضم خمسة أعضاء فقط هم: جمال عبد الناصر ، عبد الحكيم عامر ، خالد محيى الدين ، كمال الدين حسين ، حسن إبراهيم . ثم انضم إليهم عبد اللطيف البغدادي وصلاح سالم . وفي اجتماع يوم ٢٦ يناير ١٩٥٢ ، حضر جمال سالم بلا دعوة برفقة عبد اللطيف البغدادي ـ مما سبب حرجا للمجموعة إلا أن ثقة المجموعة في البغدادي ساعدت على ضم جمال سالم اليها ، ثم انضم اليهم أنور السادات بترشيح من جمال عبد

الناصر . ويتضح من ذلك أن أنور السادات لم ينضم إلى حركة « الأحرار » إلا قبل الثورة بشهور معدودة . وأصبحت المجموعة تتشكل من : جمال عبد الناصر ، حسن إبراهيم ، كمال الدين حسين ، خالد محيى الدين ، عبد الحكيم عامر ، عبد اللطيف البغدادى ، صلاح سالم ، جمال سالم ، أنور السادات . وبعد قيام الثورة تقرر ضم مديمد نجيب ، ثم يوسف منصور صديق ، وزكريا محيى الدين ، وعبد المنعم أمين وحسين الشافعي .

وقد نشأت المعرفة بين خالد محيى الدين وجمال عبد الناصر ، حينما انضما إلى جماعة الاخوان المسلمين عن طريق عبد المنعم عبد الرءوف وكانت هناك مجموعة أخرى من ضباط الجيش على علاقة بالاخوان المسلمين ، وكان من بينهم كمال الدين حسين وعبد اللطيف البغدادى وحسن ابراهيم ، وتعارف الجميع فيما بينهم . ثم قام ثروت عكاشة بالاتصال بخالد محيى الدين للالتقاء بجمال عبد الناصر ، وتم عقد أول اجتماع لمجموعة عبد الناصر وخالد محيى الدين في نهاية صيف ١٩٤٩ .

ويتضح من ذلك ، أن مجموعة جمال عبد الناصر وخالد محيى الدين ، لم تبدأ في التشكيل إلا في نهاية صيف ١٩٤٩ ، في حين أن مجموعة الفرسان عما تدعمها الأحداث والمنشورات والتواريخ ـ قد قامت في عام ١٩٤٥ ، وبدأت منذ ذلك التاريخ بتوعية الضباط وإلقاء الضوء على ماهو حادث في الجيش والبلاد ودعوتهم إلى التكتل من أجل مصر ، وذلك عن طريق المنشورات واللقاءات الشخصية . ولعل حادث عام ١٩٤٧ الذي سمى به « قضية المؤامرة الكبرى » والذي تم فيها القبض على ضابطين من أعضاء الخلية الرئيسية للفرسان وهما عبد الحميد كفافي ومصطفى نصير ، يؤكد أن مجموعة سلاح الفرسان كانت قائمة قبل هذا التاريخ . ولقد جاء « خالد » البنا في أواخر عام ١٩٤٩ وأبلغنا أنه من بين مجموعة من الضباط من ذوى الرتب الكبيرة التي ترغب في نوع أنه من بين مجموعة من الضباط من ذوى الرتب الكبيرة التي ترغب في نوع الكبيرة ، خاصة وأن الأفكار والأهداف كانت واحدة وعلى ذلك تم إعادة تشكيل الخلية الرئيسية لسلاح الفرسان على النحو التالى : مصطفى نصير ، عبد الحميد الخلية الرئيسية لسلاح الفرسان على النحو التالى : مصطفى نصير ، عبد الحميد كفافي ، جمال منصور ، سعد عبد الحفيظ ، عثمان فوزى ، خالد محيى الدين .

واعتبرنا خالد محيى الدين ضابط اتصال لمجموعة الفرسان مع المجموعة التي ينتمي اليها من الضباط ذوى الرتب الأكبر.

ظل خالد كضابط اتصال بين مجموعتنا والمجموعة الأخرى ، التي أكد لنا أنها من خيرة الضباط ، وأن أفكارها مماثلة لأفكارنا تماما ، وأن كل ماتريده هو أن تخلق رابطة فيما بيننا في سبيل تكتيل أكبر عدد من الضباط حول هذه الأفكار . واكتفينا من خالد بهذا الحديث ، وعملنا من جانبنا بكل إخلاص للتعاون مع المجموعة التي ينتمى إليها ، دون كثير من الإلحاح لمعرفة أسماء الضباط الذين ينتمون إلى هذه المجموعة .

# آلة الطباعة الجديدة

تناقشنا في الخطوة التالية ، وتبلورت لدينا الرغبة في أن يكون لنا آلة طباعة نملكها ، حتى لانتعرض لأى عمل يقطع علينا الطريق من قبل رجال البوليس السياسي أو المخابرات العسكرية ، محاولين في ذلك أن نجعل الأمر بأيدينا . ولكن صادفتنا مشكلة شراء آلة الطباعة . فقد كانت الفكرة في البداية أن نشترى آلة طباعة مستعملة نظرا لظروفنا المالية المحدودة ، ولكني أدركت أن الآلة المستعملة ربما تعرضت للأعطال من وقت لآخر مما يدفعنا إلى حملها لإصلاحها وربما نتعرض لأعين البوليس في ذهابنا إلى حيث إصلاحها أو عودتنا بها ، فصممت على شراء آلة جديدة للطباعة .

وذهبت إلى شقيقى سعد فى مصنعه وطلبت منه مبلغ ثلاثين جنيها فأعطانى المبلغ من خزينته دون تردد . وكنت على موعد مع محمد شوقى عزيز فى اليوم التالى ، وذهبنا بعربتى الى مكتبة استاندرد ستيشنرى ، ووقفت بعيدا أراقب شوقى وهو يدخل إلى المكتبة بمفرده ، وطال غياب شوقى داخل المكتبة وهو يناقش صاحبها . وملأت نفسى الهواجس وتصورت أن صاحب المكتبة يزيد من حديثه مع شوقى إلى حين حضور البوليس للقبض عليه . وأخيرا ظهر شوقى وقد اشترى ماكينة

الطباعة وأوراق الاستنسل والأوراق المشربة ، بعد أن أعطى كل البيانات عنه وعن حاجته لهذه الآلة في عمله كمحاسب . وجاء عامل المكتبة حاملا الآلة على ظهره في صندوق من الكرتون ، ووضعها في شنطة عربتي وأسرعنا إلى منزل شوقي في السيدة زينب ، حيث أودعنا الأمانة . وفي اليوم التالي سألني خالد عما تم ، فقلت له ضاحكا إننا أصبحنا من كبار رجال الصناعة فنحن نملك آلة جديدة ، فاندهش وتساءل كم دفعت ؟ فقلت له لا عليك لقد دبرنا المبلغ ولاتفكر في شيء بعد ذلك ، المهم أن الماعة أصبحت في أيدينا الآن .

#### جمال عبد الناصر

كانت عادتى أن أذهب إلى مصنع أخى سعد بعد الظهر فام يكن لنا حياة خاصة . وكان عملى فى التدريب الجامعى فى الصباح فقط . وفى أحد الأيام ذهبت إلى مصنع شقيقى ، فبادرنى بالسؤال عما إذا كنت أعرف أحد الضباط باسم عبد الناصر ، فطلبت منه أن يصف لى ملامحه وما أن انتهى من الوصف حتى قلت له : طبعا إنى أعرفه ، لقد كان قائدى فى الكلية الحربية ، وكان قائد الفصيلة الثانية من السرية الأولى التى كنت بها من عام ١٩٤٢ إلى ١٩٤٤ وكنت أشعر نحوه بكثير من المحبة والتقدير ، ولكنى لم أقابله منذ فترة طويلة . وسألت شقيقى لماذا سؤاله عن هذا الضابط ، فقال لى أنه حضر إلى المصنع مرتين وسأل عنى وأفاد بأنه سوف يحضر باكر صباح الجمعة قبل الصلاة ليرانى . وكنت حتى هذه اللحظة على غير علم عن سبب سؤاله عنى وإصراره على الالتقاء بى .

وفى صباح الجمعة ، ذهبت إلى مصنع شقيقى سعد وبقيت معه بعض الوقت ، وإذ بعربة سوداء (أوستن) تقف على جانب الشارع ، وينزل منها جمال عبد الناصر ، ويتقدم بخطواته الطويلة نحونا . التقينا في داخل المصنع وشربنا قدحا من القهوة ، ثم خرجنا سويا إلى الشارع نتحدث كأن حديثنا هو استكمال لحديث الأمس . وبادرنى عبد الناصر بقوله : « إن خالد أبلغنى باللقاء الذي تم بينكم وبينه ، ولقد عبرت

له عن استعدادنا جميعا لأن نضع أيدينا في أيديكم في سبيل تحقيق أفكارنا المستركة » . ثم أضاف قائلا : « إن هناك من الضباط من هم غافلون عما يدور في الجيش والبلاد - بل إن منهم من ملأ اليأس قلوبهم وارتضوا لأنفسهم حياة التواكل دون تفكير في أي تغيير . ومثل هؤلاء الضباط في حاجة إلى من يتحدث إليهم بصفة مستمرة ويرشدهم إلى معالم الطريق » . ثم استوقفني عبد الناصر وقال : « دعني أكن صريحاً معك ، إننا لانملك سوى هذا السلاح ، سلاح المنشورات ـ إذ أنه القادر على النفاذ إلى قلوب الضباط وتعريفهم بما يدور حولهم في الجيش والبلاد ، وهو الدعامة الأساسية التي يلتقي عليها فكر واحد ويتكتل حولها أكبر عدد من الضياط. وإذا رجعنا إلى التاريخ ، نجد أن كثيرًا من الثورات كانت تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المنشورات في سبيل تهيئة الرأى العام والتمهيد للثورة ولعل ثورة ١٩١٩ كانت من بين تلك الثورات التي جاءت أهدافها على صفحات المنشورات لتوعية الشعب بما يدور في البلاد ، وحثه على مقاومة الاحتلال الانجليزي حتى يرحل عن مصر . إننا في حاجة إلى تجميع الضباط حول فكرتنا المشتركة حتى نخلُّص الشعب والجيش مما هو فيه من حالات التردى والتخبط واليأس . ورغم أننا نتحدث مع بعض الضباط المخلصين عما يدور في ذهننا إلا أن دائرة اللقاءات مازالت محدودة لانقدر على تخطيها. وسوف نظل مغلقين داخل تلك الدائرة دون قدرة على الانطلاق نحو جموع أخرى من الضباط لضمهم إلى الحركة . ولذلك فإني أكرر لك أنه بدون المنشورات لن نستطيع تجميع أعداد مناسبة من الضباط الذين يقتنعون بفكرتنا المشتركة في مختلف الأسلحة ، وأن اللقاءات الفردية وحدها لن تحقق الأهداف التي نسعي إليها . إن المنشورات وحدها هي التي تضع البنيان السليم والتمهيد لتنفيذ آرائنا الثورية ، .

ثم أضاف عبد الناصر: « إنى أعرف أن جماعة الفرسان لها تاريخ سابق في إعداد وإصدار المنشورات، وتمكنت من تجميع وتكتيل أعداد من الضباط بهذه الوسيلة، ومن الأهمية بمكان أن يتم تنشيط عملية المنشورات واستمرارها، كما كانت قبل حرب فلسطين »

وتحدث معى عما أستطيعه فى هذا الموضوع ، من كتابة إلى طباعة إلى توزيع . فقلت له اطمئن فان كل شىء مرتب ، وهذا أمر ليس بالجديد علينا فلنا تجربة سابقة منذ سنوات قبل حرب فلسطين ، وإن كانت هذه التجربة قد أصابها بعض من

سوء التصرف من الآخرين ، إلا أننا نحاول هذه المرة أن نستفيد من أخطائنا ونتدارك ونتدبر أمورنا بكثير من الحرص . ثم تواعدنا على لقاء في منزله في كوبرى القبة لكي يطّلع على المنشور الذي سوف يُعد للطبع .

أخبرت الصحابة بلقائى بعبد الناصر ، وأوضحت لهم أنه ذكر اسم خالد ، فعر فنا أنه فى هذه المجموعة التى حدثنا عنها خالد . وقمت بكتابة المنشور على ورقة واحدة بخطى ، وكان عن الأسلحة الفاسدة ، وموقف السلطات العليا من هذه القضية . وحضر إلى الأخ كفافى فى مصنع شقيقى سعد ، وذهبنا معا إلى منزل عبد الناصر فى كوبرى القبة فى الموعد المحدد . وعندما دخلت إلى المنزل ، وجدت عبد الناصر وبجانبه عبد المنعم عبد الرءوف يأكلان سندوتش جبنة بيضاء مع العيش البلدى ، فتصافحنا ومكثنا معا فى صالة المنزل بضع دقائق ، ثم استأذن عبد المنعم فى الانصراف . ودخلنا إلى الصالون ـ جمال عبد الناصر وكفافى وأنا ـ وأخرجت المنشور من جيبى وبدأ عبد الناصر فى تصفحه مبدياً إعجابه وتقديره لكل ماجاء به وأشهد أنه لم يغير منه حرفا . واختتم الحديث متسائلا عن الخطوة التالية ، فقلت له وأشعد أنه لم يغير منه حرفا . واختتم الحديث متسائلا عن الخطوة التالية ، فقلت له المدينة فاستبشرت خيرا ، وقلت فى نفسى لعله يكون فألاً حسناً وأملا فى رابطة أقوى بين المجموعتين . وأصر عبد الناصر على اصطحابى وكفافى الى منزلى فى عربته بين المجموعتين . وأصر عبد الناصر على اصطحابى وكفافى الى منزلى فى عربته بين المجموعتين . وأصر عبد الناصر على اصطحابى وكفافى الى منزلى فى عربته بين المجموعتين . وأصر عبد الناصر على اصطحابى وكفافى الى منزلى فى عربته بين المجموعتين . وأصر عبد الناصر على اصطحابى وكفافى الى منزلى فى عربته بين المجموعتين . وأصر

# الضباط الأحرار

كنت قد استأجرت شقة في حي الزيتون في شارع عبد الرحمن نصر رقم ٥ الدور الأول باسم شقيقي سعد ، وذلك لكي نجتمع فيها ثم ننقل إليها آلة الطباعة حتى يكون كل شيء تحت أيدينا . وفي يوم كنا مجتمعين في شقة الزيتون ، وكان الحاضرون هم الصحابة سعد ـ كفافي ـ نصير ـ جمال ـ حلمي ، وانضم إلينا « خالد ». ودار الحديث حول أول منشور بعد النكسة الأولى (حادث عطا الله باشا) ، ومايجب

عمله للظهور بمظهر جديد في الأسلوب ، وضرورة تغيير اسم الحركة من لا الجيش » إلى اسم آخر . وأخد كل منا يضع اسما جديدا ، فمن قال « ضباط » ومن قال « ضباط الجيش الأحرار » . ثم نطقنا معا أنا وكفافي « الضباط يه وكان تعليق أحد الحاضرين « الأحرار الدستوريين » تشبها باسم أحد ب في ذاك الوقت ، وضحكنا جميعا ، ثم انفض الاجتماع بعد أن فوض مون الأمر لي لكي أذيل المنشور بالاسم الذي أراه مناسباً ، حيث أن المنشور تم إعداده ولم يبقى سوى الاتفاق على الاسم الجديد للحركة .

ووضعت فى نهاية المنشور الاسم الجديد « الضباط الأحرار » ، هذا الاسم بر عن وجه الثورة الجديد . وتحت هذا الاسم سارت الثورة فى مدارها إلى ق نجاحها فى فجر ٢٣ يولية ١٩٥٢ . وحينما نجحت الثورة ، دنا جمال عبد من خالد محيى الدين وقال له : إنه أمر يدعو للإعجاب حقا ، هذا الاسم طنقه علينا جمال منصور وذيل به أول منشور فى حركتنا ، يصبح الاسم جماعة يتحدث عنها العالم كله الآن .

## أول منشور بإسم الصباط الأحرار

أعددنا أول منشور مذيلا بإسم الضباط الأحرار ، وكتبه شوقى على الآلة فى المحاسبة « القطان » فى ميدان لاظوغلى . وتم لقائى معه أمام محطة السيدة صباح يوم الجمعة ، وذهبنا سويا إلى منزله ، وكان قد أخلاه من عائلته وبناته ـ وبدأنا فى تشغيل ماكينة الطباعة وتركيب الاستنسل على الاسطوانة الأحبار اللازمة ، وبدأت الماكينة فى الدوران ولكن النسخ الأولى كانت غارقة عبار وغير مقروءة ، واستمر حال الطباعة كذلك إلى أن ظهرت أول نسخة ، ففرحنا بها كثيرا ، وواصلنا الطباعة وجاءت النسخ كلها فى غاية من والتنظيم . وبعد أن تم طبع مايقرب من خمسمائة نسخة من أول منشور ، ينا أن نتخلص من النسخ الغارقة فى الأحبار . وبدأنا بعملية حريق لها ، إلا

أن النار كادت تشتعل في المنزل بأكمله لولا أن ألقينا عليها الماء وأنقذنا المنشورات وآلة الطباعة والمنزل بأعجوبة فما كان منا إلا أن نلجأ إلى دورة المياه نلقى فيها المنشورات بعد تمزيقها . وكانت النتيجة أن سدت دورة المياه وتعاونا سويا إلى أن تخلصنا من آثار المنشورات الممزقة .

وكان في ذهن الصحابة دائما الدرس الأول الذي تلقيناه نتيجة لحادث « عطا الله » ، وماقام به النائب العام أثناء اعتقال الضباط من إلقاء حصة في الإملاء عليهم وذلك لكي يقدم خطوطهم إلى خبير الخطوط ، لمعرفة من منهم كان شريكا في المنشورات إذا ماأقترب خطه من الخطوط التي كانت على ظهر كل منشور معد للتوزيع . ولذلك قررنا ألا نضع بأيدينا أو بخطنا حرفا واحداً على أي منشور . وبناء عليه قمنا بكتابة الأسماء بالآلة الكاتبة ، وقد قام شوقي بهذا الدور على خير وجه ، فأعطينا له أسماء المرسل إليهم ، وكتبها على الاستنسل وطبعها من عدة نسخ . وتم إعداد كلي اسم بعنوانه في سطر ، وبذلك أمكن أن نقطع الاسم بالعنوان على شكل شريط رفيع ، نقوم بوضعه على المنشور من الخارج أو نلصقه على الظرف المرسل فيه المنشور .

وحينما انتهينا من طبع خمسمائة نسخة من المنشور الأول الذى يحمل اسم « الضباط الأحرار ، ، ذهبت بها إلى منزل الصاغ عثمان فوزى حيث كان باقى أعضاء المجموعة في انتظارى ، وبدأنا في تجهيز المنشورات لإرسالها إلى أصحابها وأخذ كل منا جزءاً من تلك المنشورات ليلقى بها في صناديق البريد على اتساع القاهرة .

وفى اليوم التالى كان الاتفاق على أن نتحدث تليفونيا مع بعضنا البعض ، ونذكر عبارة « متشكرين على العشاء بتاع المبارح » ، وكان هذا يعنى أن مرحلة التوزيع قد انتهت على خير .

ومر يومان ، وفى صباح اليوم الثالث كانت المفاجأة للجميع . فقد وصلت المنشورات إلى عدد كبير من الضباط وبدأ الجميع يتحدثون عن المنشور ، وعن « الضباط الأحرار ، ، ومن هم هؤلاء وماهى اتجاهاتهم . وكم سمعت بأذنى من يقول إن هذه الحركة خطيرة للغاية لأنها على درجة فائقة من التنظيم . وأن الأسلوب الذى كتب به المنشور والدقة في كتابة الأسماء والعناية وطريقة التغليف ، وعبارات الحزم

التى جاءب فيه - كل هذا لابد أن يكون وراءه إما جماعات منظمة مند وقت بعيد مثل جماعة الإخوان المسلمين ، أو حزب حدتو (الحركة الديمقر اطية للتحرر الوطنى) ، أو أنها حركة يساندها الانجليز بغرض تهديد الملك إذا لزم الأمر وكنا نسمع كل هذه الأحاديث من الضباط الذين لايعرفون شيئا عنا أو عن الحركة ، وكانت الفرحة تملأ قلوبنا وكنا نضحك أحيانا ، ونحزن أحيانا - نضحك على مايقال عن أن الحركة يساندها الانجليز ، ونحزن لمواقف بعض الضباط الذين سارعوا بتسليم ماوصل اليهم من منشورات إلى الرئاسات حتى يخلوا مسئوليتهم أمامها وحتى يتبرءوا من أى شبهة ، قد تصل اليهم أو عنهم .

وفى اليوم التالى بعد الظهر ، ذهبت كعادتى الى شقيقى سعد ، وإذا بى المعربة الأوستن السوداء تقترب من المصنع وتقف على جانب الطريق ، وينزل منها جمال عبد الناصر ويلقانى بين ذراعيه فى عناق وهو لايكاد يصدق ماحدث ، ويقول لى : ماكنت أتصور مثل هذا النجاح لأول منشور - لقد أحدث مفعول السحر فى قلوب الضباط ، وأنزل الرعب فى قلوب المسئولين إن الناس كلهم يتحدثون عن « الضباط الأحرار » وعن هذه الحركة الثورية التى يعيشها ضباط الجيش ، ولايتصور أحد أن مثل هذا المنشور يستطيع أن يقوم به ضباط الجيش وحدهم ولكن لابد أن وراء هذه مثل هذا المنشور يستطيع أن يقوم به ضباط الجيش وحدهم ولكن لابد أن وراء هذه الحركة من يؤيدها من الأحزاب ، أو الجماعات السرية الأخرى ، ولابد لهم من مورد ضخم من المال الذى مكّنهم من إخراج المنشور فى شكله وأسلوبه وروحه وتنسيقه . وشربنا سويا كوبا من عصير القصب متمنيين للحركة أن تسير على الطريق السليم وهريتا سويا كوبا من عصير القصب متمنيين للحركة أن تسير على الطريق السليم الى الغاية السامية التى تسعى إليها . وخرج جمال عبد الناصر وودعته إلى العربة ، واتفقنا على مداومة الاتصال للحديث حول المنشور الثانى ومايجب أن يحتويه من عناصر تعبر عما يراود أفكارنا ويتفق مع الأحداث التى كانت تعيشها بلادنا فى ذاك الوقت .

والتقيت بخالد بعد ذلك ، وأصبحت علاقاتنا أكثر قوة وأشد عمقا عما مضى وتحدث معى عن المنشور الأول الذي يحمل اسم ، الضباط الأحرار ، وماكان له من وقع خارق غير متوقع في البلد كله . وقال لي إنه حينما ظهر المنشور الأول ، التقى بالصاغ ثروت عكاشة الذي سأله عمن كتب المنشور ، فقال له جمال منصور هو الذي كتبه ، فكان تعليق عكاشة : إننى لم أكن أتصور أن هذا الشاب الهاديء ، يحمل

فى جعبته ثورة كامنة تتضح فى السطور والعبارات التى أتى بها على صفحة المنشور .

#### المتصال بالمنظمات السياسية

# الإخوان المسلمون

شهد عام ٥٤/٤٥ مظاهرات الطلبة والعمال ضد الاحتلال الانجليزى وضد الاحزاب التى تولت الحكم حكومة إثر حكومة ، مما أوجد نوعا من الفراغ على حلبة السياسة الداخلية . وفى ظل هذا كله قامت جماعة الاخوان المسلمين وامتد نشاطها إلى ضباط الجيش لضمهم إلى حركتها . وكان الصاغ محمود لبيب ، المتقاعد منذ عام ١٩٢٤ ، هو الذى يتولى تكوين مجموعات من ضباط الجيش تنضوى تحت أهداف وفكر الاخوان المسلمين . وكان هو الذى يدير الجلسات بحثا فى الدين ، وحثا على الخلق الكريم ، وشرح القرآن بآياته . وتم الاتصال بين الصاغ محمود لبيب من جانب ، ومصطفى نصير ، وعبد الحميد كفافى من جانب آخر . وأراد محمود لبيب ضم مصطفى نصير وكفافى إلى جماعة الاخوان المسلمين ، وتمت لقاءات أخرى مع الشيخ حسن البنا .

ولكن هذه اللقاءات أوضحت معالم الطريق الذى كان يسعى اليه الإخوان تحت مظلة الدين والإسلام الى أن تصل إلى الحكم. وعندما سقطت وزارة النقراشي في أوائل عام ١٩٤٦ بعد حادث كوبرى عباس وقام اسماعيل صدقي بتشكيل الوزارة، اتخذت جماعة الاخوان المسلمين خطا سياسيا تؤيد فيه اسماعيل صدقي وتساند مشروع صدقي - بيفن . وتم التفاهم على تشكيل بوليس الاخوان لمحاولة تهدئة المظاهرات الطلابية والعمائية . وخرج الشيخ حسن البنا المرشد العام لجماعة الاخوان ، في عربة حكمدار بوليس مصر المكشوفة أملا في تهدئة المتظاهرين . وحدث اشتباك بين المتظاهرين والجنود الانجليز الرابضين

وراء أسلاك وأسوار قشلاقات قصر النيل ، وسقط الكثير من الجرحى والقتلى ، وكان ذلك يوم الثلاثاء ، وهو موعد الدرس الدينى الذى يلقيه المرشد العام ، فوقف الشيخ حسن البنا فى دار الارشاد بالحلمية الجديدة ليعطى درسه الدينى فى ذلك المساء الحزين عن « غسل الميت » . وقامت مجموعة الفرسان بحل مجموعات الضباط التى كان قد كونها الصاغ المتقاعد محمود لبيب ، وتم ضم هذه االمجموعات إلى تنظيم ضباط الجيش .

# حركة حدتو (الحركة الديهقراطية للتحرر الوطنك)

كانت هذه الحركة تمثل الجناح اليسارى في مصر . وقد ظهرت لها عدة منشورات تحدثت عن السياسة الخارجية والداخلية لمصر ، وكانت تهاجم الأحلاف بزعامة أمريكا ، وتؤيد الاتحاد السوفيتي والديمقراطيات الشرقية . وحينما تعطلت ماكينة الرونيو التي نملكها ، كان علينا أن نلجأ إلى أي وسيلة لطبع أحد المنشورات التي كانت قد أعدتها جماعة الفرسان . وهنا تقدم الزميل خالد محيى الدين ليرشدنا إلى الجهة التي يمكنها القيام بهذا العمل . وحضر إلينا وبرفقته السيد أحمد فؤاد الذي كان يعمل قاضيا في المحاكم ، ولكنه يرتبط ارتباطا وثيقا بحركة «حدتو » . وقال خالد إن الأخ أحمد يمكنه أن يطبع المنشور الذي تم إعداده ، وذلك في إحدى خلايا تنظيم «حدتو » . وبالفعل أخذ أحمد فؤاد المنشور وذهب به إلى جهة لانعرفها ثم عاد بعد يوم واحد ومعه النسخ المطلوبة من المنشور ، وكانت هذه المقابلة هي أول وآخر لقاء مع حركة «حدتو » .

وحينما نجحت الثورة ، جاء أحمد فؤاد لمقابلة عبد الناصر بناء على طلب الأخير، الذى قال له : « إذا استمريت في نشاطك الأول مع الاتجاه المعروف لحركة « حدتو » فإن أبواب السجون ستكون مفتوحة أمامك ـ أما إذا عدلت عن ذلك ومشيت معنا في طريقنا فإن أبوابا أخرى سوف تفتح لك » وأختار أحمد فؤاد الطريق الآخر ونبذ حركة « حدتو » ، وفتحت أمامه أبواب كثيرة ، كان أهمها رئاسته لمجلس إدارة بنك مصر .

# حزب هصر الفتاة

لم يكن نشاط الضباط الأحرار مقصوراً على اللقاء معا للإعداد للثورة بل كانت لهم أدوار أخرى تعيش في قلوبهم وتحملهم مسئولية كبرى يشعرون بها ، مسئولية تحرير البلاد من قوات الاحتلال الانجليزى . كانت هذه الفئة تعمل في ظروف صعبة للغاية ، فلم يكن من الممكن أن يختار الضابط طريق الخروج عن الطاعة في الجيش ويذهب إلى القنال ليشارك في عمليات الفداء ضد الانجليز ، ومن ثم كان الاتجاه إلى تدريب بعض الجماعات من الفدائيين المصريين للقيام بأعمال تخريبية ضد قوات الاحتلال . لذا قمنا بالاتصال بحزب مصر الفتاة ورئيسه أحمد حسين ، وبدأنا في تقسيم قوات الفدائيين إلى جماعات على ألا تزيد أي جماعة على عشرة أفراد . وأنكر في هذه المناسبة ، أن كفافي ونصير التقيا مع أحمد حسين ، وأصر الأخير على أن يصطحبهما إلى أرض الغفير لكي يستعرض شباب الحزب . وحينما نزل أحمد حسين من العربة التي كان يقودها بنفسه ، التف حوله مجموعة من الشباب وساروا خلفه ،

وكان هناك في أرض الغفير مايقرب من ثلاثة آلاف شاب من مختلف الفئات بينهم الطالب والعامل والموظف ، يأتمرون بأمر أحمد حسين ويطيعون كلامه ، وهم رهن إشارته لأي عمل في سبيل مصر . وحينما انتهى أحمد حسين من تفقده لرجاله في أرض الغفير ، دخل كفافي ونصير في نقاش مع بعض الشباب عن أحوال التدريب . ومأن رآهما أحمد حسين حتى تقدم إليهما ، وهنا انطلق كفافي قائلا : هل تعتقد أن هذه الآلاف قادرة على حمل السلاح بالطريقة التي نشاهدها حاليا في تدريبهم؟ فقال أحمد حسين : نعم إن هؤلاء هم الذين سوف يحررون أرض مصر من الاحتلال الانجليزي . فقال له كفافي . إنه من الأفضل تدريب جماعات صغيرة على أساس أن يكون التدريب أكثر جديه وحيوية ، وأن عشرات من المدربين خير من الآلاف في أتون المعركة وهم غير مستعدين لها .

دار الحديث أمام بعض أعوان أحمد حسين الذين أدركوا وجاهة ماقاله كفافي

من أن الأفضل تدريب عشرات خير من القول بأن هناك آلافا في طريقهم إلى التدريب ، وبادر هؤلاء الأعوان بالاتصال بكفافي واستقر الرأى على تقسيم المتطوعين إلى فئات ، على ألا يزيد عدد الجماعة على عشرة أفراد ، يتولى كل منا تدريبهم بالطريقة وفي المكان الذي يختاره .

ونشط الصحابة في تدريب المواطنين وكنا نبدأ بالتدريب النظرى على مختلف الأسلحة الخفيفة ، القنبلة اليدوية ، والبندقية لى انفيلد ، ثم ننتقل بهم إلى أماكن غير آهلة بالسكان ـ وكان كفافي قد اختار لنا مقابر الغفير ـ وذلك لإجراء التدريبات العملية حول استعمال الأسلحة المختلفة وخاصة القنابل اليدوية . وكان يحضر إلى منزلي بالزيتون مجموعة من الشباب بين الطالب والعامل ، وذلك للتدريب النظرى والاستماع إلى شرح أجزاء الأسلحة الخفيفة المختلفة ، تمهيدا للذهاب إلى التدريب العملي في أرض المقابر ، ثم القيام بعد ذلك بالعمليات المطلوبة منهم في القنال .

وجرى التعاون مع السيد إبراهيم شكرى ، والذى وافق على تخزين المفرقعات والقنابل فى عزبته فى أبى زعبل كما ساهم بمبلغ خمسين جنيها لتمويل عملية تفجير لغم بحرى فى القنال .

وأذكر أن من بين من جاء للتدريب نظرياً وعمليا ، عمرو محيى الدين شقيق خالد محيى الدين ، وكان عمرو في ذاك الوقت طالبا في كلية التجارة ، ويعمل الآن أستاذا للاقتصاد السياسي في جامعة القاهرة .

#### التدريب علك تفجير لغم بحرك فك القنال

وافق الصحابة على فكرة تفجير لغم بحرى في قنال السويس . وكانت هذه مجرد فكرة ليس لدينا لتحقيقها شيء بالمرة سوى الشباب المليء بالحماس المتوقد غيرة على وطنه . وساقتنا الأقدار إلى شاب يملأ الحماس قلبه ، وهو طالب في كلية الهندسة يسكن أمام قصر عابدين على وجه التحديد أي على الجانب الآخر من قصر

فاروق ، واسمه أحمد محمود الشايب . وحينما تدخل منزله تجده كأى منزل عادى متوسط ، لكن فى نهاية حجرة النوم كان هناك باب آخر يسوقنا الى الورشة ، وفى هذه الورشة وجدنا كل شىء - كل مايمكن أن يتصوره أى منا - تجارب وتركيبات وأسلاك وحدايد . وتحدثنا معه فى شأن اللغم ، فقال إنه يجرى تجارب على ألغام عادية ولكنه سيبدأ من اليوم فى إجراء تجاربه على الألغام البحرية التى يمكن تفجيرها تحت الماء . وأطلعنا على كل ماأعده لهذا العمل ، وكادت قلوبنا تقفز من الفرحة لمعرفة هذا الشاب الذى أوحى الينا بكثير من الثقة والايمان . ووجدنا أننا لسنا وحدنا فى الميدان بل هناك من صفوة الشباب من يحس إحساسنا ومن يعيش معنا .

وأثرنا معه مسألة أخرى تتعلق بالسلاح الكاتم للصوت الممكن استخدامه ضد الحراس الانجليز الذين يقومون بحراسة القشلاقات في منطقة القنال ، حتى يمكن التخلص منهم بطريقة هادئة غير مسموعة ، لإتاحة الفرصة للفدائيين للقيام بأعمال التخريب في داخل معسكرات العدو ومخازن ذخيرته ومدرعاته وطائراته . وكان صريحا معنا ، فقال إنه لايستطيع الآن أن ينتج مثل هذا السلاح ، ولكنه يجرى تجارب حاليا على نوع من السهم والقوس له تأثير قاتل ، وأطلعنا على ماأعده في هذا الشأن ، وأقنعنا بأنها وسيلة فعالة يمكن بها التخلص من الحرس الانجليز دون أي صوت ، لفتح الطريق بهدوء إلى داخل المعسكر والقيام بالعمل المطلوب . واتفقنا على أن يزودنا ببعضها على قدر العدد من الفدائيين المطلوبين للقيام بأعمال خاصة ، وتواعدنا على اللقاء للإطلاع على آخر تطورات صناعة اللغم البحرى .

#### التدريب فك الحوامدية

وقع اختيارنا على خمسة من الفدائيين من الطلبة والعمال ، للقيام بالتدريب على عملية تفجير اللغم البحرى في النيل على أن نذهب إلى القنال لاختيار المكان والمراكب التي سوف نفجرها ، وكان التفكير يدور حول اختيار مركب انجليزي أو ناقلة بترول انجليزية ، حتى تكون الخسائر كلها في الانجليز ، وحتى يظهر أمام العالم أن وجود انجلترا في القنال لايمكنها حتى من حماية سفنها العابرة لها .

وبعد عدة أسابيع ، عدنا إلى الأخ « الشايب » القاطن أمام قصر عابدين ، ودخلنا أنا وكفافى ونصير إلى منزله ومنه إلى الورشة حيث أطلعنا على اللغم ، وشرح لنا طريقة العمل والتوصيلات الكهربائية اللازمة والبطارية التى يجب وضعها على الشاطىء حينما نغرق اللغم فى أسفل القناة . ووعدنا بتسليمه لنا بعد أن يضع اللمسات الأخيرة عليه . وكم فرحنا بهذا اللغم وكم علقنا عليه آمالا كبيرة .

وبعد بضعة أيام ذهبنا إليه ، وأخذنا منه اللغم ووضعناه في عربتي بعد تأمينه وأخذنا كل المعدات اللازمة لتفجيره وكانت المجموعة الفدائية في انتظارنا في الجيزة وقام كفافي بعربته ومعه نصير باصطحاب ثلاثة ، وأخذت معى اثنين من المجموعة وذهبنا على طريق الصعيد . كان القمر ساطعا على صفحة النيل ، واخترنا هذا الوقت بالذات في بداية التجربة حتى يكون الضوء مساعدا لنا في بداية الأمر وحتى لانضل أو نتعرض لبعض السكان هناك .

نزلت المجموعة ومعها اللغم البحرى والبطارية والسلك وكل مايلزم ، وتركنا العربتين في جهة في أعلى الطريق تظللهما أشجار النخيل أو تخفيهما ومشينا على أقدامنا مايقرب من ٥٠٠ متر في طريقنا إلى النيل . وشرحنا للمجموعة واجب كل منهم ، وأدرك الجميع مانعلقه من أهمية على نجاح هذه التجربة . وكان من بين المجموعة أحد الشبان يعمل أسطرجيا ، وددت لو عرفت اسمه أو تعرفت عليه الآن ، ولكن أذكر له شجاعته التي ملأت نفسي ونفس كل من قابله . كان فريدا من نوعه لايفوته درس واحد . كان مثالا للانضباط وحسن تلقى التعليمات وأدائها على أحسن وجه ، وكنت تلمح على وجهه علامات الجد والرغبة في العمل بشكل نادر . وكان يقدس المواعيد مهما كان الأمر حتى لو وصل به الحال إلى أن يترك عمله لحضور يقدس المواعيد مهما كان الأمر حتى لو وصل به الحال إلى أن يترك عمله لحضور تخضبتا بلون الجمالاكا ، وقد لايكون قد تناول غذاءه أو عشاءه ، ولكن كان العمل كل شيء لديه والتدريب واجبا مقدسا بالنسبة له . ولذلك وجد منا كل محبة وتقدير واحترام وكنا نعتمد عليه كقائد للمجموعة لتنفيذ مانطلبه منه .

خلع هذا الشاب الاسطرجى ملابسه كلها غير مبال بالبرد القارس فى شهر ديسمبر على ضفة النيل ونزل فيه مع فرد آخر من جماعته وابتعد قليلا قليلا سابحا وممسكا بإحدى يديه إحدى ذراعى اللغم. وفى منتصف النيل تقريبا غاص

و الاسطرجي و الى القاع حاملا بين ذراعيه اللغم يعاونه في ذلك زميله . كانت عملية على جانب كبير من المشقة ، إذ أن الغوص كان يتم بدون أجهزة ، وكانت العملية تعتمد كلية على طول النفس . كان يغوص باللغم لعدة أمتار بالقدر الدى يتحمله ثم يعلو إلى السطح . ويعاود زميله أداء نفس العملية بالتبادل إلى أن تم وضع اللغم في قاع النيل بواسطة حبلين بحمل كل منهما طرفا منه ، إلى أن أحسا بأن اللغم قد اصطدم بقاع النهر فاعتبرا أن الخطوة الأولى في العملية قد تمت وكان عليهما أن يسحبا السلك الكهربائي الذي يتصل باللغم ويخرجا به إلى الشاطىء لتسليمه إلى باقى الجماعة ، لكي تقوم بتوصيله بالبطارية الموجودة على شاطىء النيل . وخرج الاسطرجي وصاحبه من الماء وفي أيديهما السلك ، وأعطيا طرفه إلى باقى الجماعة ولبسا ملابسهما في الحال وقدمنا لهما بعضا من الشاى الساخن الذي كان معنا في أحد الترامس وشربا الشاى قدحا وقدحين إلى أن عادت إلى جسمهما حرارته الطبيعية . وبقينا مع الجماعة لملاحظة ومراقبة ماسوف يحدث حين يتم الاتصال الكهربائي بين اللغم والبطارية والجميع كلهم أمل في سماع صوت الانفجار .

## تجربة لم يكتب لها النجاح

انعقدت الأنظار حول الشخص المكلف بعملية التوصيل الكهربائى. وقام بالتوصيل اللازم وانتظر إلى أن أشار له « الاسطرجى » بإشارة التفجير » فضغط على المفتاح الكهربائى .. وأصغينا بآذاننا فلم نسمع شيئا . وهكذا كانت محاولتنا الأولى فاشلة ، فلم ينفجر اللغم ولم نسمع له صوتا واستولى علينا حزن عميق ، فقد كنا على درجة كبيرة من الثقة في اللغم وفي نجاحه . ومرت فترة غير قصيرة ننظر إلى بعضنا وينظر إلينا باقى أفراد المجموعة ، ولسان حالهم يقول : أبعد كل هذا النعب لانحقق النجاح الذي كنا ننتظره من ورائه ، والذي يعتبر أول خطوة على الطريق وليست نهاية الخطوات . وأحسسنا جميعاً بكل مايدور في ذهن وفي نفس كل فرد منا ومنهم . وكان علينا أن نقرر الخطوة التالية ، وحاول الشخص المكلف بالتوصيلات الكهربائية أن يجد عيبا في عمله ولكن دون جدوى . فطلبنا من بالتوصيلات الكهربائية أن يجد عيبا في عمله ولكن دون جدوى .

الاسطرجى وزميله أن ينزلا إلى الماء للعودة باللغم وخلعه من قاع النيل ، فما كان منهما إلا أن نزلا من جديد فى هذا الجو القارس ممسكين بالحبل ليكون دليلا لهما ومرشدا إلى اللغم فى قاع النيل وكنا نلمحهما من على الشاطىء فى ضوء القمر يغوصان إلى أسفل ثم يرتفعان إلى أعلى ممسكين دائما بالحبل وفى لحظة غاص الاثنان إلى القاع ومرت ثوان قليلة كانت أنفاسنا خلالها حبيسة قلوبنا خوفا من أن يكون اللغم قد انفجر تحت الماء دون أن نسمع له صوت ، أو أن يكون أحدهما أو كلاهما قد توقف قلبه فى خضم الماء . ثم تنفسنا الصعداء حينما أبصرنا على مدى النظر « الاسطرجى » وزميله يحملان شيئا بإحدى إيديهما ويضربان باليد الأخرى أمواج النهر فى الطريق إلى شاطئه .

عاد الاثنان حاملين اللغم بكل مافيه وماعليه من توصيلات كهربائية . واقبلت الجماعة تسحب اللغم من زميليهم وتأخذ بيدهما إلى شاطىء النيل . ونزعنا كل التوصيلات الكهربائية من اللغم ، ولففناه فى قطعة بالية من القماش ووضعناه فى مقطف ، وحمله اثنان من الجماعة إلى عربتى ، وسرنا إلى حيث بدأنا رحلتنا للعودة . وقمنا بتوصيل الجماعة بعرباتنا بالقرب من منازلهم . واتفقت مع كفافى ونصير على أن نبقى اللغم بعربتى لأعود به إلى منزلى فلا خوف من ضياعه طالما أنه فى العربة مغلقا عليه ، على أن نلتقى فى اليوم التالى لكى نذهب إلى « الشايب » لنعرض عليه الأمر ، ليقوم بدراسة اللغم لمعرفة سبب عدم تفجره ، وإصلاح العطب إن وجد حتى نعاود الكرة ونطمئن إلى الخطوة التالية ، خطوة تفجير اللغم فى قنال السويس تحت المركب أو ناقلة البترول الانجليزية .

والتقينا أمام مقهى « استرا » فى ميدان التحرير وذهبنا نحن الثلاثة : كفافى ونصير وأنا ، فى عربتى إلى صديقنا « الشايب » الذى رحب بقدومنا مستبشرا خيرا ، ولكنّا قصصنا عليه ماحدث بالتفصيل فلم يكن أسعد حالا منا . وقال أين اللغم فقلت له : هنا فى الحارة البعيدة عن منزلك فى عربتى .

فقام بفتح باب الحديقة للدخول منه بعربتى وأغلق الباب من خلفى وأخرج اللغم من لفتة وحمله إلى ورشته الصغيرة بجوار الحديقة . واتفقنا على أن نتصل به بعد عشرة أيام ، حتى يجرى الدراسة اللازمة لمعرفة أسباب عدم تفجره . وانصرفنا نحن الثلاثة وعدنا إلى مقهى « استرا » لكى نضع ملامح الخطوة التالية ودار بيننا الحديث

حول ما نحن فأعلون في حالة نجاح التجربة الثانية من تفجير اللغم في النيل، والاستعداد للعملية الكبرى وهي عملية إعداد اللغم ونقله بعد صناعته بمعرفة «الشايب» إلى منطقة القنال، وأي المناطق تصلح لكي نضع منها اللغم وكيفية الوصول إليها دون أن تشعر بنا الدوريات الانجليزية التي كانت تمر على ساحل القنال في حركة دائبة. واتفقنا على عدم تضييع الوقت والا ننتظر إلى أن يطلعنا «الشايب» على نتيجة دراسته للغم، بل يجب أن نسعى الآن ونذهب الى المكان الذي نختاره لكي ندرسه على الطبيعة ونعرف كل ملامحه ونرسمه.

#### الرحيل إلك القنال

كان علينا أن نعرف على الطبيعة أسلم الطرق التى سوف نسلكها حتى نصل إلى القنال ، وحتى نحدد تماماً المكان الذى يقع عليه اختيارنا ليكون مسرحا لعملية تفجير اللغم البحرى فى إحدى ناقلات البترول الانجليزية . وحددنا موعد السفر أنا وكفافى ونصير . إلا أن نصير أصيب بمرض (نزلة شعبية) ورغم إصراره على الذهاب معنا ، لم نستجب له خوفا من إصابته بمضاعفات قد يسببها له المجهود الشاق للرحلة ، وكان الطريق الذى خططنا له هو الذهاب بالقطار من القاهرة إلى المنصورة ثم ركوب قطار الدلتا من المنصورة إلى المطرية ، وبعدها نعبر بحيرة المنزلة إلى ثم ركوب قطار الدلتا من المنصورة إلى المطرية ، وبعدها نعبر بحيرة المنزلة إلى أن نصل إلى الضفة الغربية للقنال ، وهناك نحدد أنسب الأماكن لعمليتنا القادمة .

## قطار الدلتا

حضر كفافى إلى منزلى . وكنت قد تحدثت مع أخى الأكبر صلاح ، عن اعتزامى السفر إلى المنصورة ومنها إلى المطرية فأصر على الذهاب معى . ولمحت

فى إصراره مزيجا من الحب الأخوى الذى يربط بين شقيقين فضلا عن رغبته فى المشاركة فى المغامرة ، أو أملا فى أن يدفع عنا بعض ماقد نتعرض له فى هذا الطريق الذى لم نطرقه من قبل ، أو رغبة فى مصاحبتا تشجيعا لنا فى مهمتنا التى كان يحس بها دون أن يتحدث عنها أو يريد أن يكشف عن أنه يعرف شيئا عنها .

وإزاء إصراره ذهبنا نحن الثلاثة: كفافى وأنا وشقيقى صلاح، إلى محطة مصر ، وكل منا يلبس بنطلونا ثقيلا وقميصا وفائلة ضرب النار . وكان شقيقى يرتدى معطفه الثقيل ، ولم نكن نعرف ماذا يمكن أن يؤديه هذا المعطف فى جو شمال الدلتا وما صادفناه من برد لم نكن نعهده ، كأننا لم نكن نعلم أى شيء عن مناخ جزء من بلادنا فى شمال الدلتا وخاصة أثناء عبور بحيرة المنزلة .

ذهبنا إلى محطة مصر بعد ظهر يوم خميس ، وركبنا القطار إلى المنصورة التى وصلنا إليها بعد حوالى ساعتين . وفى محطة المنصورة كان لابد لنا أن ننتظر عدة ساعات إلى أن يأتى قطار الدلتا ، وكان مثلا للتلكؤ وعدم الاعتبار لأى مصالح ، فهو يتحرك وفقا لما يراه الكمسارى : إذا امتلأ القطار كان بها . وإذا لم يمتلىء فعليه الانتظار . وجاء قطار الدلتا حاملا أعدادا غفيرة من الفلاحين . ومعهم القفف والسلال وبها أرغفة العيش « الذرة » وبعض الأكل الريفى المعروف ، بخلاف الحيوانات من حمير وبقر وجاموس ، إذ أن هذا القطار يوفر النقل لمن يريد ، فهو أشبه مايكون بسفينة نوح . وتحرك القطار فى حوالى العاشرة مساء ليسير بهدوء كامل يشق أرضنا الخضراء المنتشر فيها قناديل الغاز لعلها تبدد بعض الظلام فى مساكن الفلاحين . وكان القطار يواصل سيره دقائق ليتوقف لكى يلحق به أحد الركاب . وهكذا قطعنا الرحلة بين تحرك وتوقف واهتزاز وكان البرد قارسا ، ولم نجد أمامنا بدا من الدخول إلى حيث قائد القاطرة مع الآخرين الواقفين احتماء من البرد القارس ولا مجال فى القطار خلف قائد القاطرة مع الآخرين الواقفين احتماء من البرد القارس ولا مجال فى القطار سوى هذا المكان لكى نتقى شر البرد .

ورغم قسوة الرحلة والبهدلة التي أصابتنا ، فإننا قضينا الوقت في الحديث المليء بالضحك والتهكم على من تسببوا في ترك هذا الشعب على هذه الصورة ، وجعل قطار الدلتا المتأرجح هو السبيل الوحيد لربط الدلتا جنوبها بشمالها ، وضحكنا كثيرا ، وقرصنا الجوع ، وأخيرا وصلنا إلى المطرية ، وهي مسقط رأس الزميل

كفافى ، ويعرف عنها الكثير . وبمجرد وصولنا اصطحبنا كفافى إلى ميناء المطرية حيث توجد مراكب الصيادين والعائدين من رحلات صيد السمك ، وكانت الساعة قد قاربت منتصف الليل أو تعدته ، وحاولنا بكل الحيل أن نستأجر مركبا لعبور بحيرة المنزلة والوصول إلى الضفة الغربية للقنال ، لكن دون جدوى .

#### عبور البحيرة

تفاوضنا مع أحد المراكبية لتأجير مركبه ، وبعد أن اتفقنا معه ، ذهب إلى رئيسه ثم عاد فقال إنه يأسف لأن رئيسه لم يسمح له بذلك ، حيث أن المركب سوف تغادر بعد ساعتين في رحلتها التقليدية مع كل فجر سعيا وراء الرزق ... وراء الصيد في البحيرة . فقلنا له كم تربح من وراء عملية الصيد هذه ، فقال عشرة جنيهات في اليوم فقانا له : سوف ندفع لك ضعف المبلغ ، وقل لرئيسك هذا . واشترينا له كيلو سكر وبعض الباكوات من الشباى . وعاد ووافق على العرض ، وتحركت المركب بنا في الثانية قبل فجر اليوم التالي . ونزلنا في أسفل المركب حيث وابور الجاز لعمل الشاى وبعض الأكل ، وقله مكسورة الرقبة للشرب ، وكليم متهرىء للغطاء في حالة النوم أو التدثير من البرد . ودخلنا في هذا المكان الضيق وطرح علينا الشقيق صلاح معطفه لكي يقينا بعضا من هذا البرد القارس ، وبدأنا في شرب الشاي الساخن . وكان إثنان منا ينامان بالدور ويبقى الثالث متيقظا ، لأننا لم نطمئن كثيرا لمن معنا من المراكبية وخاصة أن عددهم كان أكثر منا ، وهكذا تبادلنا هذا النوع من النوم المتقطع الذي يضر أكثر مما ينفع . وبعد رساعات قضيناها في رحلة البرد بدأت معالم النور تتضم على صفحة السماء جالبة معها نهار ا جديدا ، وأولى خيوط الشمس تسقط على صفحة البحيرة لتضيء معالم الحياة على اليابس المحيط بها ، ونزلنا إلى بر البحيرة لتكتشف جزءاً من بلادنا في شمال الدلتا .

وتركنا المركب بملاحيه وتحركنا في المنطقة وقطعناها شرقا وغربا ، واقتربنا من قنال السويس عند نقطة « رأس العش » . ولم يكن في استطاعتنا الذهاب حتى

ضفة القنال خوفا من أن تلمحنا الدوريات السيارة الانجليزية ولكننا اختبأنا في أحد البيوت الطينية المسقوفة بالقش من بيوت الصيادين ونظرنا حولنا ورسمنا المنطقة كلها من نقطة نزولنا من المركب حتى الطريق إلى القنال وماجاور الطريق من معالم وسلكنا طريقا غير مطروق بين الكثبان الرملية ورسمناه على الخريطة ، وحددنا كل معالم المنطقة وأوضحنا شاطىء القنال وعلمنا المنطقة التي سوف نعمل منها حينما نحضر اللغم البحرى والمكان الذي سوف نضعه فيه ولم نمض في المنطقة سوى ساعتين وعدنا إلى المركب وجلسنا في أسفلها لكي نتقى شر البرد الذي أحاط بالبحيرة كلها . وتبرع أحد الملاحين بعمل ثلاثة أكواب من الشاى الساخن وأخرجنا بعض مامعنا من مأكولات متواضعة . وكان إفطارا شهيا ساعدنا على تحمل قسوة البرد . وشاهدنا على المركب وذهبنا اليهم واشترينا منهم بعض محصولهم اليومي . وكنا الصيد ، فتركنا المركب وذهبنا اليهم واشترينا منهم حتى نجد منهم معاملة حسنة ، المعنين في الاعتبار أننا سوف نحتاج إلى مساعدة ومعاونة سكان هذه المنطقة حينما في مرة ثانية ومعنا الحمل الثقيل ( اللغم البحرى ) . وطلبنا من الملاحين أن نعود المطرية .

وبدأت المركب تشق عباب البحيرة في رحلة العودة . وأشهد أن هذا الجزء من الرحلة كان أكثر راحة لا من الناحية الجسمانية ولكن من الناحية النفسية فقد جئنا لغرض رسم المنطقة ونجحنا في ذلك ، وعدنا ومعنا ماكنا نبغي تحقيقه . ولذلك ورغم تعبنا الشديد ، فقد أمضينا ساعات من الضحك في قاع المركب والحديث مع الملاحين للتعرف على طريقة معيشتهم وكسبهم لقوتهم اليومي . وانقضت ساعات الرحلة ووصلنا إلى المطرية ، ودفعنا إلى الملاحين مزيدا من المال عند مغادرتنا للمركب ، وذهبنا إلى أول مقهى وارتمينا على الكراسي المتهالكة وشربنا بعض المشروبات الساخنة لكي ندخل إلى أجسادنا بعض الحرارة التي فقدناها على جنبات بحيرة المنزلة .

# العودة إلك القامرة

كان علينا أن نذهب إلى محطة المطرية لكى نركب قطار الدلتا من جديد . والغريب فى هذا القطار أن ساعات قيامه غير معروفة ، ويمكن أن تسأل عن ميعاد القطار ، والمحدد له الثامنة صباحا مثلا فيبادر ناظر المحطة بالقول إنه من هنا إلى الظهر يمكن يحضر ! وكان علينا أن نبقى على هذه المقهى نحتسى أكوابا متتالية من الشاى الساخن ونلقى بأنظارنا بين وقت لآخر على القطار السعيد لعله يكون قادما إلينا . وكان موعده فى الثانية بعد الظهر وقرصنا الجوع وأشترينا بعض المأكولات من أحد البقالين بجوار المقهى . وجاءت الساعة الخامسة ولمحنا على البعد سحابة من الدخان أشبه بمداخن مصانع الطوب التى تنتشر فى المنطقة ، وأدركنا أن القطار من الدخان أشبه بمداخن مصانع الطوب التى تنتشر فى المنطقة ، وأدركنا أن القطار بمجرد قادما إلينا وتحركنا إلى محطة المطرية ، وكان علينا أن نسارع إلى القطار بمجرد دخوله إلى المحطة علما بأنه لايوجد رصيف يقف عليه الركاب ، ولكن الكل يعتمد على عضلاته وقواه الجسمانية للتسلق إلى القطار . وكنا أول الراكبين بجوار سائق على عضلاته وقواه الجسمانية للتسلق إلى القطار . وكنا أول الراكبين بجوار سائق على عضلاته وقواه الجسمانية التى كانت ملقاة على الأرض وبدأت رحلة العودة ولم بعض قطع العفش والأجولة التى كانت ملقاة على الأرض وبدأت رحلة العودة ولم تكن بأسعد حال من رحلة الذهاب .

وصلنا إلى محطة المنصورة ، فشعرنا كأننا أنتقلنا إلى عالم آخر لم نكن نعرفه بعد رحلة العذاب التي قضيناها مع قطار الدلتا ذهابا وإيابا ، ومع المركب الشراعي ذهابا وجيئه على صفحة بحيرة المنزلة . ومع ذلك كان علينا أن نتابع عودتنا إلى القاهرة في نفس اليوم . وفي محطة المنصورة لم نلحق بآخر قطار يغادرها إلى القاهرة ، فما كان منا الا أن ركبنا سيارة أجرة لكي تصل بنا إلى القاهرة مع فجر اليوم التالي لينصرف كل منا إلى عمله في صباح نفس اليوم .

واتفقت مع كفافى على اللقاء بعد يومين لكى نعرض على الصحابة نتيجة رحلتنا ودراسة الرحلة القادمة . والتقينا جميعا فى منزل مصطفى نصير ، وتدارسنا نتيجة رحلتنا ، وأطلعنا الجميع على الخريطة التى رسمناها للمنطقة التى اخترناها لعملية تفجير اللغم البحرى . وشرحنا لهم كيفية الوصول اليها ، واتفقنا على أن نستمر

فى تدريب الجماعة الفدائية على عملية تفجير اللغم حينما نتسلمه من الأخ « الشايب » بعد إجراء التعديلات عليه لكى نضمن نجاح تفجيره .

واستمرت الجماعة فى تدريبها فى النيل بجانب الحوامدية مرة وبجانب حلوان مرات أخرى . وكان نشاط الجماعة شىء أشبه بالخيال ، ولما ذكرنا لهم أننا ذهبنا إلى المنطقة التى أخترناها كموقع لعمليتنا القادمة كانت أسارير الفرح تعلو الوجوه ، واستعجلوا اليوم الذى يذهبون فيه إلى هذا المكان ، وكأنهم يسبقون الوقت للقيام بهذا العمل .

#### الهجوم علك محسكر التل الكبير

من ناحية أخرى واصلت الجماعة تدريبها على السلاح وتفجير القنابل اليدوية واستخدام الأسلحة المختلفة ، لأننا كنا نريد تجهيزها للقيام بعملية تفجير اللغم ، استعدادا للدخول في معركة مع أى دورية انجليزية قد تمر على القنال أثناء القيام بعملية التفجير ، وكان لابد للجماعة أن تكون على دراية كاملة باستخدام المدفع الرشاش لحماية الأفراد أثناء عملية التفجير ، وكذا استعمال القنابل اليدوية . وكانت عمليات التدريب هذه تتم في شقة الزيتون من الناحية النظرية ، ثم في مقابر السيدة نفيسة وجبل المقطم للتدريب العملى . وسار هذا التدريب بشكل منتظم يدعو إلى الاطمئنان لاي عملية قادمة .

وقام عبد الحميد كفافى - الذى كان أكثرنا جرأة - بتجميع بعض الأفراد الذين كانوا يقومون بالتدريب بشكل منتظم وقادهم إلى منطقة القنال ، وهاجم معسكر التل الكبير ونسف السكة الحديد أمام بوابة المعسكر ، مما أدى إلى انقلاب أحد القطارات المحملة بالموءن وبعض المعدات الحربية وعاد فى نفس الليلة ومعه فريقه إلى القاهرة . وقد صدر بيان من محطة اذاعة لندن بتلك العملية . وعلى أثر ذلك ، وبعد أن هاله تنظيم العملية ودقتها قام الجيش الانجليزى باحتلال التبير . وفى الاجتماع الاسبوعى عرض كفافى ماقام به مع فريقه فى

معسكر التل الكبير وأفاد خالد بأنه سوف يبلغ مجموعته بما تم لتعزيز التعاون بين المجموعتين في العمل الفدائي ضد الإنجليز.

ولم تكن عمليات التدريب للمجموعات الفدائية سببا يمنعنا عن الاستمرار في التعبير عن الأحداث عن طريق المنشورات فقد ثبت أنها كانت خير وسيلة لتكتيل الضباط ، بل وخلق رأى عام بين المواطنين من أبناء الشعب حتى أننا كنا نسمع أحيانا كثيرة بين طلبة وأساتذة الجامعة والقضاة ، مدى تعاطفهم مع هذه الحركة التي كانت تعبر عن نفسها وآمالها وآمال الجيش عن طريق المنشورات التي كانت تصل إلى كثير من قادة الفكر والصحافة في البلاد وكانت صورة صادقة للأحداث في مصر .

وكنت التقى بجمال عبد الناصر فى منزله بكوبرى القبة أو فى مصنع شقيقى سعد ، للاتفاق على النقاط التى يتناولها كل منشور قادم وكان التعاون وثيقا بيننا ، وفى كل مرة كان عبد الناصر يؤكد لى أن فكرة المنشورات قد نجحت نجاحا كبيرا فى ضم أعداد جديدة من الضباط ، ويضيف أن الأمل كبير فى أن تسير العملية بنجاح مضطرد دون أن يقع « الضباط الأحرار » فى أيدى أعوان السراى أو « دلاديل » حيدر وأبدى تخوفه من مراقبة البوليس السياسى وظلت جماعة الفرسان هى الجهة التى تعد المنشورات بكل خطواتها وكان خالد محيى الدين هو محور النشاط والحركة بين المجموعتين .

وقد جاءت منشورات الضباط الأحرار المذيلة باسمهم تحمل العناوين التالية :

| نداء وتحذير                     |  |
|---------------------------------|--|
| * ·                             |  |
| قاوموا الطغيان ودافعوا عن الشعب |  |
| من الذي يدفع الثمن              |  |
| صوت الضباط الأحرار              |  |
| المناسبة السعيدة                |  |
| بيان من الضباط الأحرار          |  |
| هدية العيد                      |  |



# الفصل الثالث

#### هبادهـ الثورة الستة وادعاعات « حدتو »

كانت حركة حدتو « الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى » قد أصدرت منشورا وحيدا باسم الضباط الأحرار تحت عنوان « أهداف الضباط الأحرار » ، وادّعت هذه الجماعة ـ فيما بعد ـ أن هذا المنشور قد جاء ببرنامج صيغت منه الأهداف الستة للضباط الأحرار .

وإذا ألقينا نظرة على هذا المنشور لوجدناه يتضمن النقاط التالية :

- ١ \_ ماهو الاستعمار ؟
- ٢ \_ لماذا نحارب الاستعمار ؟ '
- ٣ \_ كيف يحكمنا الاستعمار ؟
- ٤ \_ كيف نحارب الاستعمار ؟

ثم فقرة أخيرة تحدثت عن تكوين جيش وطني .

والقول بأن هذا المنشور صيغت منه « المبادىء الستة » ، جاء بعيدا عن

الحقيقة . وإن واقع الأمر أن الخلية الرئيسية لسلاح الفرسان كانت قد وضعت بعض المبادىء التى تنير الطريق أمام الثورة بعد نجاحها ، واتجهت الى تبنى استراتيجية للثورة القادمة وذلك لربط التنظيم فى وقت السرية وبعد قيام الثورة بمبادىء ثابتة تكون الاطار السليم لنشاط الثورة فى تحقيق أمانى ورفاهية الشعب . وقد تم وضع هذه المبادىء الرئيسية فى نقاط محددة ، وفى كلمات مختصرة وقد أعدها عبد الحميد كفافى ومصطفى نصير وجمال منصور ، وتمت دراستها وبلورتها وصياغتها بعد مناقشات مع باقى أعضاء الخلية الرئيسية للفرسان ، وكان ذلك فى منزل الصاغ عثمان فوزى . وكانت هذه المبادىء التى وضعتها اللجنة الرئيسية للفرسان هى نفسها مبادىء الثورة الستة ، والتى جاءت فيما بعد فى كتاب « فلسفة الثورة »، وهذه المبادىء الستة هى :

- ١ \_ القضاء على الاستعمار وأعوانه من الخونة .
  - ٢ \_ القضاء على الاقطاع .
- ٣ \_ القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم .
  - ٤ \_ إقامة عدالة اجتماعية .
  - ٥ \_ إقامة جيش وطني قوى .
  - ٦ \_ إقامة ديمقراطية سليمة .

وقد قامت الجماعة التأسيسية لسلاح الفرسان بمطالبة « القيادة الجديدة » بأن يتم إعلان مبادىء الثورة الستة ونشرها على أوسع نطاق وذلك للالتزام بكل ماجاء فيها وحتى تكون دستورا لهذه « القيادة الجديدة » لتسير عليه في كل خطواتها.

## حريق القاهرة

اشتدت المقاومة والأعمال الفدائية ضد الانجليز في منطقة القنال ، وكانت الساحة المصرية مليئة بأنين العرايا والمساكين تسمع صوتهم يهز أركان القاهرة ولامجيب، فالملك لاه في فساده ومغامراته ، والأحزاب غارقة لأننيها في التكالب

على الحكم وصراعاته ، والحكومات تأتى ضعيفة لاحول لها ولا قوة . وهكذا كانت مصر أشبه بالرجل المريض المسجى على الأرض تأتيه الرياح العاتية من كل جانب تصفح ضلوعه وتكتم أنفاسه، يطلب النجاة على يد أول عابر سبيل يناديه بأن يأخذ بيده ولاسميع لندائه. وعلت صيحات الأسى على صفحات الصحف لتنبه أولى الأمر وتحذرهم من أيام قاتمة سوداء آتية على الطريق . وإزاء هذا الضغط الشعبى والرأى العام المخنوق ، وأمام لهيب المقاومة للاحتلال ورفض كل سياسات الأحزاب والحكومات واحدة بعد الأخرى، اضطرت الحكومة القائمة برئاسة حزب الوفد إلى أن تعلن عن إلغائها لمعاهدة ١٩٣٦ التى كانت قد أسمتها معاهدة الشرف والاستقلال . ولكن النفوس كانت محملة بنيران الغضب ، والكره يسرى بين الضلوع . ثم حدثت المؤامرة وجاء حريق القاهرة ليحرق معه كل هذه النفوس الرافضة لمؤامرة القصر والانجليز ، ويقضى على شرارات الغضب التى ملأت القلوب . ولعل الأحزاب قد باركت هذه الخطوة الآثمة أملا في إيقاف هذا التيار الوطنى الجارف ، وصدرت باركت هذه الخطوة الآثمة أملا في إيقاف هذا التيار الوطنى الجارف ، وصدرت الأوامر بإعلان الأحكام العرفية في البلاد ونزل الجيش إلى المدينة وهي تحترق .

وكانت قوة الطوارىء التى نزلت إلى العاصمة من بين قوات سلاح الفرسان ، قد أخذت مواقعها فى حديقة الأزبكية وحدث اتصال سريع بين أعضاء اللجنة التأسيسية للفرسان ، وتم اجتماع بين أربعة منهم وهم «كفافى ـ نصير ـ عثمان فوزى ـ خالد محيى الدين » وجرت مناقشة الاقتراح الذى تقدمت به بعض الخلايا الأخرى للضباط الأحرار ، والذى يرى انتهاز فرصة الطوارىء والأحكام العرفية للقيام بالثورة بواسطة تنظيم الضباط الاحرار وكان رأى الزميلين مصطفى نصير وعبد الحميد كفافى أن الظروف غير مناسبة لأن الثورة يجب أن يتوافر لها عنصر المفاجأة ، ولما كانت القوات الانجليزية إزاء أحداث حريق القاهرة قد أعلنت حالة التأهب القصوى وأصبحت على استعداد للقيام بأى عمل مضاد فإن من الافضل عدم القيام بالثورة فى ظل تلك الظروف . وتم الاتفاق على موعد لاحق حدد له نوفمبر القيام بالثورة فى ظل تلك الظروف . وتم الاتفاق على مجموعته التى وافقت عليه .

#### هةابلة لم تتم هم النحاس باشا

كانت الجماعة الأساسية لسلاح الفرسان موجودة ضمن قوات الطوارىء التى نزلت إلى المدينة وتجمعت فى حديقة الأزبكية وكنا نتحدث معا عما يمكن عمله فى ظل الظروف الحرجة التى تتعرض لها مصر ، واتجه الرأى إلى الاتصال بحزب الأغلبية (حزب الوفد) للوقوف على مدى استعداده للقيام بعمل ما وماهو مطلوب من الجيش لتأييد هذا العمل من أجل مصر.

وفي تلك الليلة ـ في حديقة الأزبكية ـ قابلت زميلي اليوزباشي محمد محمد النحاس ( وهو ابن شقيق النحاس باشا زعيم حزب الوفد ) وقلت له : إن البلاد تحترق وإن الأمور تسير بسرعة فائقة ولاندري إلى أين المصير فهناك « القصر ، عدو الشعب وهناك الانجليز المحتلين لأرض الوطن ، وهناك حزب الأغلبية (الوفد ) خارج الحكم فما رأيك أن نذهب سويا إلى عمك مصطفى النحاس نسأله عن موقفه إزاء ماهو حادث في البلاد وماأعده في تلك الظروف. وخرجنا معا وتوجهنا مشيا على الأقدام إلى منزل عمه النحاس باشا في جاردن سيتي وكانت القاهرة غارقة في الظلام بسبب حظر التجول ودخلنا إلى قصر النحاس باشا وصعد محمد النحاس إلى الدور الثاني للقاء عمه وبقيت في حجرة الانتظار في الدور الأول على أن ألحق بالزميل محمد النحاس حينما يستدعيني وانتظرت فترة من الوقت وجاءني الخادم بقدح من القهوة ومرت حوالي نصف ساعة ونزل محمد النحاس من الدور الثاني واصطحبني إلى خارج القصر وسألته عما تم مع عمه ولماذا لم يرسل إلى لمقابلة الرجل للتعرف على مافى فكره إزاء الأحداث الجارية فأجابني أن رسالة عمه إلينا نحن الضباط أن نحافظ: على أمن البلاد وهذا هو كل المطلوب منا وأيقنت أن « الوفد » لم يكن قد تفاعل مع الأحداث وأنه ليس لديه الاستعداد للقيم بأي عمل حتى بتأييد من الجيش.

وعدت إلى زملائى فى حديقة الأزبكية لأقص عليهم ماحدث وأدركنا جميعا أن الثورة إن جاءت فلن تأت إلا على يد الضباط دون انتظار لأى عون من أى حزب حتى وإن كان حزب الأغلبية وعندما هدأت الأمور ، وتم رفع حظر التجول ، عادت

الوحدات إلى القشلاقات ، ونشطت مجموعة الفرسان وعقدت عدت اجتماعات لتدارس الموقف بعد حريق القاهرة . وكان خالد محيى الدين ، ضابط الاتصال بين المجموعتين ، يحضر اجتماعاتنا في شقة الزيتون وينقل الآراء بينهما ، والتي كانت تنصب على أن الفترة القادمة ستكون فترة حاسمة وأن الضباط الأحرار في كافة الاسلحة قد فاض بهم الكيل وأنهم في انتظار الاشارة للقيام بالعمل الحاسم لتغيير النظام في البلاد بقوة السلاح .

#### الزعماء يرفضون تهزيع المنشورات

فجأة .. جاءنى خالد محيى الدين ليبلغنى أن هناك تحركات من البوليس السياسى والمخابرات لمراقبة مجموعة « الفرسان » ، وأن هذه المعلومات وثيقة للغاية ، وأنه يرى أن يتم نقل آلة الرونيو من شقتى فى الزيتون إلى مكان آخر سوف يدلنى عليه فى وقت لاحق . وأضاف بأن مجموعته فى حالة قلق شديد لأنه إذا وضع البوليس السياسى يده على أى من مجموعة « الفرسان » فإن العقد سوف ينفرط وتمتد أيدى البوليس والمخابرات إلى باقى الصفوف مما يؤدى الى انهيار الحركة بكاملها ، بل واعتقال أو إعدام الداعين والمؤيدين لها . فذهبت للقاء باقى مجموعة الفرسان ( كفافى - نصير - سعد عبد الحفيظ ) وسردت عليهم ماقاله لى خالد محيى الدين وقد أكد « كفافى » هذه المعلومات عن طريق أحد ضباط المخابرات المصرية كان وثيق الصلة بأخيه أحمد كفافى ، والذى أوضح له أن البوليس السياسى يلاحق مجموعة الفرسان » نظرا لماضيها السابق واعتقال بعض أفرادها ( كفافى ونصير ) فيما سمى بالمؤامرة الكبرى ( حادث عطا الله ) . واتفقت المجموعة على أن يتم نقل آلة الرونيو إلى مكان آخر وأن نتوقف عن الاجتماع فى الفترة القادمة فى الشقة فى الزيتون حتى نختفى عن أنظار البوليس السياسى .

وعاد خالد ليبلغنى أن حسن إبراهيم ( الذى أصبح عضو مجلس الثورة فيما بعد ) سوف يكون فى انتظارى فى مقهى « سفير » فى مصر انجديدة فى الساعة السادسة مساء على أن يكون معى فى عربتى آلة الرونيو . وفى اليوم المحدد ذهبت

إلى مصر الجديدة ومعى آلة الرونيو فى شنطة العربة ، والتقيت بحسن ابراهيم فى مقهى « سفير » ، وركب بجانبى وكان دليلى فى الطريق الى أن وصلنا إلى إحدى العمارات فى وسط مصر الجديدة ، وأنزلنا ماكينة الرونيو . وصعدنا إلى إحدى الشقق ، وهناك قابلنا عبد الرحمن عنان الذى كان يعيش بمفرده فى تلك الشقة ، وأودعنا آلة الرونيو لديه وهممت بالانصراف ، ولكن حسن ابراهيم رجانى فى أن أشرح كيفية تشغيل الماكينة وتم ذلك إلا أنه ـ على مايبدو ـ لم يستوعب ماشرحت .

وكان قد تم إعداد منشور صغير وهو آخر منشور صدر بإسم الضباط الأحرار تحت عنوان « هدية العيد » وكان ذلك قبل عيد الأضحى عام ١٩٥٢ . ولم تمض أيام حتى اتصل بي حسن ابراهيم وقال إنه في حاجة التي فذهبت إليه في مقهى سفير واصطحبني إلى شقة عبد الرحمن عنان حيث وجدت أوراقا متراكمة في أنحاء الغرفة وقد لطختها أحبار الطباعة . كان واضحا أن محاولة قد تمت لتشغيل آلة الرونيو ولكنها فشلت فقمت بإعداد الآلة إعدادا سليما ، ودارت الآلة وطبعت حوالي ٥٠٠ منشور . وعدت إلى منزلي بعد منتصف الليل وتركت المنشورات في حيازة حسن ابراهيم وعبد الرحمن عنان على أمل أن يقوما بإعداد وكتابة العناوين وإرسالها بالبريد وانتظرنا صدور هذه المنشورات فلم تظهر .

وبعد ثلاثة أيام وجدت من يدق باب حديقة منزلى بعنف وإذا به خالد محيى الدين يحمل شنطة سوداء ويدفعها أمامى قائلا : خذ .. هذه هى المنشورات التى قمت بطبعها .. إن أيا من أولاد .. !! ليس على استعداد لعمل أى شيء .. لقد اخترع كل منهم حجة وسافر إلى بلده فى أجازة العيد .. وتحدث خالد بكثير من الضيق ووجه عبارات قاسية وجارحة إلى من أصبحوا بعد بضعة شهور أعضاء مجلس الثورة . وكنت بين خيارين إما أن أرفض تسلم المنشورات بحجة قوية وهى مراقبة البوليس السياسى لنا وإما أن أقوم بالمغامرة مهما كانت النتائج فاتصلت بباقى الجماعة فحضروا إلى منزلى بالقبة وانضم إلينا شقيقاى صلاح وسعد وبدأنا فى تجهيز المنشورات لإرسالها إلى أصحابها وانتهينا منها بعد منتصف الليل وقمنا بتوزيعها على صناديق البريد فى الأزقة البعيدة عن أعين المخبرين وعدنا مع الفجر لنستقبل يوما جديدا فى ظروف عصيبة .

وسارت الأيام تقيلة تحمل معها كل يوم جديدا عن مراقبة البوليس السياسي

لنا ، حيث كان « القصر » قد تأكد من قوة تنظيم الضباط الأحرار وأعطى أوامره إلى البوليس السياسي بالتعاون مع المخابرات الحربية للعمل على تركيز الرقابة على بعض العناصر من الضباط ، وخاصة من كان لهم تاريخ سابق مثل كفافي ونصير (حادث عطا الله ) . أكد ذلك الزميل مصطفى نصير ، بأن أخبرنا أن والده اللواء عبد المجيد نصير الذي كان يعمل مفتشا عاما لبوليس وجه بحرى وتربطه علاقة صداقة طيبة مع اللواء عبد المنصف محمود وكيل وزارة الداخلية ، طلب منه أن يذهب معه إلى وزارة الداخلية لمقابلة اللواء عبد المنصعف محمود لأنه يود أن يراه . وفعلا ذهب مصطفى مع والده ، وأخفى اللواء عبد المنصف الغرض من المقابلة وجعلها مقابلة اجتماعية . ولكنه أدار الحديث بطريقة هادئة ، وقال لمصطفى : « إن نشاطك معروف ، ويحتمل القبض عليك في أى لحظة والأفضل أن تبتعد عن أى نشاط في هذه الفترة » . وفي اجتماع للمجموعة الرئيسية « للفرسان » حضر خالد محيى الدين ليبلغنا بأن مجموعته (مجموعة خالد وجمال عبد الناصر ) قد وصلت اليها أخبار تؤكد أن البوليس السياسي والمخابرات يسحى كل منهما لمراقبة عدد من ذوى النشاط السياسي بين الضباط وذلك للوصول إلى رئاسة التنظيم أو بعض خلاياه . وأفاد « خالد » أن كفافي ونصير من أوائل المراقبين من هذه الجهات نظرا لتاريخهما السابق ( حادث عطا الله ) ، ولذلك يجب إيقاف أي نشاط لهما . ثم جاء محمد عبد الرحمن نصير ( أحد أقرباء مصطفى وهو من الضباط الأحرار ) ، ليؤكد لنا ماسبق أن قاله خالد ثم أخطرني خالد أن الدائرة بدأت تضيق حول المجموعة الرئيسية للفرسان ، وقال لى : « ياجمال إن أسماءكم أصبحت تكاد تكون معروفة لدى البوليس. السياسي . لذلك أرجوك أن تبتعدوا تماما عن أي اجتماعات وألا تقوموا بأي نشاطات هذه الأيام ، وياحبذا لو تركتم القاهرة وذهبتم بعيدا عنها ، ، ورجاني خالد أن أبلغ هذا إلى الزملاء كفافي ونصير وسعد عبد الحفيظ ، وقال : « إن الوصول إلى أحدكم سوف يجر الخيط إلى نهايته ، ويقضى على الحركة بكاملها » . وقد اتصلت بأعضاء مجموعة الفرسان واقترحت عليهم أن نسافر جميعا خارج القاهرة كل في اتجاه . وحصلنا على أجازات وسافر كل منا إلى جهة خارج القاهرة . وقامت الثورة بعد عدة أيام.

وما أن قامت الثورة في ٢٣ يولية حتى عدنا إلى التكنات في سلاح الفرسان حيث تسلمت عملى مساعدا للزميل خالد محيى الدين في رئاسة الفرسان وتسلم

الزملاء كفافى ونصير وسعد مراكزهم الجديدة فى آلاى الدبابات وآلاى السيارات . وبعد قيام الثورة بعدة أيام سأل أحد الضباط المقربين من عبد الناصر : لماذا تترك جمال منصور فى هذا الموقع بعد ماقام به من جهد كبير فى سبيل انجاح الحركة ؟ فرد عبد الناصر قائلا : « قولوا له أن يأتى بمكتبه ويضعه هنا أمامى .. » . ودارت الأيام مع الأحداث الأولى للثورة وبقيت فى موقعى بجانب زملائى فى السلاح نعمل معا من أجل تأمين الثورة .

وقد تبين بعد قيام الثورة ، أن معلومات خالد محيى الدين كانت سليمة ، إذ كان هناك كشف بأسماء ١٣ ضابط جيش من الضباط الأحرار مطلوب اعتقالهم . وقد وجد هذا الكشف اليوزباشي محمد عبد العزيز صادق ( مدير عام مجلة أكتوبر حاليا ) عندما ذهب مندوبا عن القيادة الجديدة في وزارة الداخلية في درج مكتب اللواء محمد إبراهيم إمام ، رئيس البوليس السياسي . وحسب رواية عبد العزيز صادق كان هذا الكشف يحتوى في مقدمته على أسماء مجموعة الفرسان: كفافي ـ نصير ـ جمال منصور ـ سعد عبد الحفيظ ، ثم تسعة أسماء أخرى من بينهم اسم جمال عبد الناصر وقد قام عبد العزيز صادق بتسليم هذا الكشف الى جمال عبد الناصر فيما بعد . ويتضح أن أخبار هذا الكشف قد وصلت إلى مجموعة (خالد وعبد الناصر) مما أدى إلى الاسراع بالحركة وتقديم موعدها فقامت في يوم ٢٣ يولية ١٩٥٢ بدلا من نوفمبر ١٩٥٢ . وتصورت ماذا كان يمكن أن يحدث لو تأخرت الثورة بضعة أيام وتمكنت السلطات من القبض على الضباط الوارد اسماؤهم في القائمة . إن القبض على تلك المجموعة كان يعنى عدم قيام الثورة أو تأخير قيامها سنين طويلة إلى أن تأتى موجة أخرى من الأحرار تدفع أمامها كل تيار حتى يتحقق لها النجاح على طريق الحرية . أما الضباط الثلاثة عشر الذين وردت أسماؤهم على القائمة ، فلم يكن أمامهم سوى أحد مصيرين : إما الإعدام رمياً بالرصاص ، أو قضاء سنوات طويلة سوداء بين الأغلال وراء القضبان . وأذكر هنا أنه بعد قيام الثورة بعدة أيام ، اتصل بي اليوزياشي محمد عبد العزيز صادق وقال لي : « لقد كان لك في نفسي تقدير كبير ولكن عندما عثرت على الكشف الذي كان موجودا في درج مكتب اللواء محمد إبراهيم إمام ووجدت اسمك بين مقدمة الضباط الأحرار المطلوب القبض عليهم فإن تقديرى لك زاد كثيرا » .



« المؤلف ، في سلاح الفرسان عام ١٥٢

## تسلسل الأحداث بعد الثورة

، عد قيام الثورة مباشرة ، صدر قرار نفاى من التدريب الجامعي إلى رئاسة الفرسان لأعمل مساعدا للزميل خالد محيى الدين ، وتم تعيين مصطفى نصير أركان حرب الآلاى الثاني المدرع ، وعبد الحميد كفافى أركان حرب الآلاى الثانى سيارات مدرعة ، وسعد عبد الحفيظ أركان حرب الآلاي الأول المدرع. ولم يمض شهر على تعييني في رئاسة الفرسان حتى جاءنى « خالد » ، وقال : « عندى رسالة لك من جمال عبد الناصر»، فقلت « خير ياخالد » فأجابني قائلا : « إن جمال عبد الناصر يعرض عليك الاحالة إلى المعاش بأقصى رتبة القائمقام ( وكنت مازلت في رتبة يوزباشي حدیث ) علی أن تختار أی شركة من الشركات ويتم تعيينك مديرا لها ». وأضاف خالد قائلا: «أمامك فترة من

الوقت للتفكير في الموضوع ». فقلت لخالد : « إن الأمر لايدعو إلى التفكير ، إن الأمر الدعو إلى التفكير ، إنني أجيبك الآن راجيا أن تبلغ عبد الناصر وافر شكرى وامتنائي على اهتمامه بمستقبلي إلا أنني حينما أفكر في ترك الجيش فسوف أتركه برغبتي أنا ».

ولم أبلغ أحدا من زملائى فى السلاح برسالة عبد الناصر ، ومادار بينى وبين خالد بشأنها ، وكتمت الأمر فى نفسى وعدت إلى منزلى بعد الانتهاء من عملى ، ومازالت رسالة عبد الناصر تلح على ذهنى محاولا أن استجلى ماوراءها ولم استغرق

من الوقت طويلا حتى اتضحت الرؤية أمامى وأدركت أن تلك الرسالة تحمل معها أغراضا كثيرة ، منها :

أنها خطوة تنزعنى من بين زملائى أعضاء اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار في سلاح الفرسان ، وتعمل على إضعاف الروابط بيننا وتفتيت تماسك تلك المجموعة التي قامت بدورها في الثورة والتي كان يساندها كل الضباط الأحرار في سلاح الفرسان . وأنها تظهرني أمام باقي الضباط بانني قد قبضت ثمن ما أديته من دور في الثورة ، وبذلك تهتز الصورة في نظر الزملاء ، وأنها تفتح الطريق - لمن يوافق - من الضباط الأحرار على تقاضى المكافأة على دوره في الثورة ، وهكذا تنتهي صفحة و الأحرار » في سجل الثورة ، وتضع القيادة الجديدة حدا لدورهم ، وتبدأ في تطبيق القول المأثور : « الثورة تأكل أبناءها » .

ولعل ماحدث كان بمثابة إنذار مبكر ، وضوءا أنار طريق التعامل الحريص مع و القيادة الجديدة ، وإشارة واضحة بأن هذه القيادة ليست على استعداد للتعاون مع أى من و الأحرار ، الذين كان لهم دور في التمهيد للثورة ونجاحها .

# ١٣ فاروقا بدلا من فاروق واحد

فى أحد اجتماعات و الضباط الأحرار ، فى مكتبى برئاسة سلاح الفرسان تحدث و الأحرار ، عن الوضع فى البلاد معبرين عن ضرورة إقامة حياة ديمقراطية سليمة تنفيذا لأحد المبادىء الستة التى جاءت للضباط الأحرار ، وقال بعض الزملاء إنه إذا كانت الحياة الديمقراطية قبل الثورة قد لوثتها الأحزاب السياسية ودفعتها إلى مايخدم أغراضها فقط ، فإن هذا لايعنى أن نسدل الستار على الديمقراطية أو ينتابنا اليأس من عودة هذه الحياة إلى مصر ، وإنه لمن الواجب أن تسعى الثورة بكل قدراتها في سبيل تأكيد الديمقراطية في البلاد بعد تطهير الأحزاب من العناصر التي أساءت إلى الديمقراطية والحياة السياسية في البلاد . ثم جاء دورى في الحديث فقلت : و لقد قامت الثورة من أجل الشعب ومن أجل إرساء القواعد لديمقراطية سليمة إعمالاً قامت الثورة من أجل الشعب ومن أجل إرساء القواعد لديمقراطية سليمة إعمالاً

لأحد مبادئها السنة . ونحن نرفض أى نظام سوى النظام الديمقراطى ، وإننا لم نخلع « فاروق » لكى نأتى فى مكانه بـ « ١٣ فاروق » ( وكان عدد أعضاء مجلس الثورة ١٣ عضوا فى ذاك الحين ) » . وقرب إنتهاء الاجتماع فى المساء ، خرج أحد الضباط متوجها إلى مجلس قيادة الثورة ( وكان على بعد خطوات من سلاح الفرسان ) وطلب مقابلة عاجلة مع البكباشى جمال عبد الناصر لأمر هام جدا ، وبعد مشاورات مع الضابط النويتجى المسئول فى القيادة ، سمح لضابط سلاح الفرسان بالدخول لمقابلة جمال عبد الناصر ، وقص عليه تفاصيل ماحدث فى الاجتماع ( وقد علمنا فيما بعد أن ضابط سلاح الفرسان الذى نقل ماحدث ليلة الاجتماع هو الصاغ صلاح عيداروس ) .

ودعا جمال عبد الناصر إلى اجتماع عاجل لمجلس الثورة في نفس الليلة وتحدث عما أبلغه به الصاغ عيداروس . وقال عبد الناصر لأعضاء المجلس : « نقد سبق أن حثرتكم من « الصف الثاني » وضرورة التخلص منه ، لأن أي عمل مضاد تلثورة لن يأت إلا على يد هذه الجماعة وها أنا أحذركم مرة أخرى من هؤلاء الضباط ، وإلا كانت العواقب وخيمة .. فلا أريد أن تهتر الكراسي من تحتكم » .

وبعد مناقشات انتهت مع حلول الفجر اتخذ مجلس الثورة قرار بشأن اللجنة الأساسية للضباط الأحرار في سلاح الفرسان ، وفي اليوم التالي ذهبت إلى مكتبي في رئاسة سلاح الفرسان ، وجاء خالد محيى الدين وقد ظهرت عليه علامات الإعياء والتعب الشديدين ، فسألته : مابالك ياخالد ؟ فأجابني قائلا : « لقد اجتمع مجلس الثورة بالأمس لساعات طويلة انتهت مع الفجر » فقلت له : لعله يكون خيرا ، هل هناك أحداث بالبلد أدت إلى هذا الاجتماع المطول ؟ فأجابني خالد بكل الوضوح : « لقد اتخذ مجلس الثورة قرارا بإبعادك عن سلاح الفرسان ، وهذا كان أمرا ضروريا لأتك تتولى مركزا هاما في السلاح ، أما عن باقي الزملاء فقد تقرر نقلهم إلى لأتك تتولى مركزا هاما في السلاح ، أما عن باقي الزملاء فقد تقرر نقلهم إلى وحدات إدارية داخل السلاح ، فتم نقل عبد الحميد كفافي إلى الأساس ، ومصطفى وحدات إدارية داخل السلاح ، فتم نقل عبد الحميد كفافي إلى الأساس ، ومصطفى نصير إلى مركز التدريب الفني . وأضاف خالد أن ماحدث في جلسة الأمس أوضح بجلاء أنه لم يعد هناك تفاهم بين القيادة وبينكم . فقلت له : إنني أنا الذي قلت بجلاء أنه لم يعد هناك تفاهم بين القيادة وبينكم . فقلت له : إنني أنا الذي قلت بجلاء أنه لم نخلع « فاروق » ، وإنني إذا كنت

قد قلت هذا الكلام ومازلت مصمما عليه استنادا إلى أحد المبادىء الستة التى وضعناها قبل الثورة وقد رأى مجلس الثورة إبعادى عن السلاح ، فلماذا ينقل باقى الزملاء؟!

وقلت لخالد: « إنكم تناقشون في مجلسكم كل شئون البلاد ، وفي مقدمتها إقامة حياة ديمقراطية سليمة ، وكان طبيعيا أن تسمعوا صدى ذلك بين الضباط الأحرار الذين عاشوا كل فكر الثورة منذ فجر التمهيد لها ، وكان عليكم أن تتعرفوا على مايأتي بخاطر هؤلاء الضباط الذين هم الأبناء المخلصون لهذه الثورة منذ مرحلة التمهيد لها إلى أن نجحت بعد كفاح طويل على مدى السنين » . وأضفت قائلا : إن ماقام به مجلس الثورة لاأجد لله ترجمة إلا رغبة سافرة من المجلس للتخلص من كل من كان له دور أساسى في الاعداد للثورة ، وإن « الخط الثاني » ـ كما تلقبونه ـ والذي رأى المجلس التخلص منه ، قد بدأ فعلا بإبعاد الجماعة التأسيسية للضباط الأحرار في سلاح الفرسان .

وكان لهذا القرار صدى قوى داخل السلاح وبين ضباطه . ومازلت أذكر ماقاله «كفافى » فى ذاك الوقت : « إننى أشعر بقوتى ، إن ماعلى إلا أن أدير المدافع فى آلاى السيارات المدرعة الذى أقوده وأقذف بقنابلها مجلس الثورة وأحطم جدرانه على رؤوس أعضائه » .

وفى ٢٢ أكتوبر ١٩٥٢ صدرت الأوامر إلى كل من عبد الحميد كفافى ومصطفى نصير بالترجه إلى مكتب البكباشي حسين الشافعي مدير السلاح الذي أبلغهما أن الاتجاه في مجلس الثورة كان هو صدور أحكام ضدهما تتراوح بين الاعدام والسبجن المؤبد والفصل من الخدمة إلا أن بعض أعضاء المجلس رأوا تخفيف هذه الأحكام ، وانتهى الأمر بالإبعاد عن الوحدات القتالية ، وذلك بنقل عبد الحميد كفافي إلى أساس الفرسان ومصطفى نصير إلى مركز التدريب الفني ، وهي وحدات الدارية ، في السلاح . وطلب حسين الشافعي من الزميلين كفافي ونصير ألا ينقلا هذا الخبر إلى أي من الضباط في السلاح . ولكن الزميلين رفضا وطلبا ترتيب لقاء مواجهة بينهما وبين أعضاء مجلس الثورة لمعرفة نوع الاتهام الموجه إليهما وشهود هذا الاتهام . ووعد حسين الشافعي بأن يحاول إتمام هذا اللقاء ، ولكن بشرط أن يتم نفيذ النقل . وتم إبلاغ الضباط الأحرار في سلاح الفرسان بخبر نقلي من السلاح

ونقل الزميلين مصطفى وكفافى إلى الوحدات الادارية ، فطلب الضباط الآحرار بالسلاح عدم تنفيذ أمر النقل ، وطالبوا حسين الشافعى بعقد اجتماع بيننا وبين أعضاء مجلس الثورة وقد وعد بذلك ولكنه لم ينفذه . فقام الضباط بتحديد موعد لاجتماعهم في ميس الفرسان « الميس الأخضر » لمناقشة أمر النقل ، إلا أن حسين الشافعى حوّل الاجتماع إلى خارج السلاح على أن ينعقد في منزل اليوزباشي حسن رفعت الدمنهوري ، وأرسل الشافعي رسولا من طرفه هو اليوزباشي عبد الفتاح على أحمد إلى كفافي ونصير يطلب منهما عدم حضور الاجتماع ، ولكنهما رفضا هذا الطلب وتم الاجتماع ليلا في منزل الدمنهوري وحضره حوالي أربعين ضابطا حرا من سلاح الفرسان ، كما حضره حسين الشافعي وثروت عكاشة وخالد محيى الدين .

وقام مصطفى نصير بشرح تاريخ تنظيم « الضباط الأحرار » والذى بدأ تحت اسم « ضباط الجيش » فى عام ١٩٤٥ فى سلاح الفرسان ودور الجماعة التأسيسية للفرسان فى الاعداد للثورة حتى قيامها . وكان مصطفى نصير يتحدث بكل الصدق والأمانة ويذكر كل حدث بوقائعه ، ويتوقف عند كل حدث ليطلب تصديق ثروت عكاشة وخالد محيى الدين على مايقوله فيصدقان على ماقال .

ثم تكلم حسين الشافعى وهو فى حالة اندهاش بالغ وقال: « إننى لم أكن أعرف كل هذا التاريخ ولم أكن أعلم بما قامت به هذه المجموعة من أعمال فى سبيل إنجاح الثورة وهذا يرجع إلى أننى حديث العهد فى تنظيم الضباط الأحرار ». ولقد كان حسين الشافعى أمينا فى قوله ، إذ أن علاقته بالتنظيم بدأت قبل قيام الثورة بشهور قليلة ، ولم يكن له علاقة بتنظيم سلاح الفرسان الذى بدأ منذ عام ١٩٤٥ تحت اسم هضباط الجيش ». وقد سبق أن أرسلت له ثلاثة منشورات بتاريخ ٦ أغسطس ١٩٤٧ ، فقام بعرضها على قائد السلاح اللواء سعد الدين صبور الذى أمر بتحويلها إلى قسم القاهرة ، ورغم أن حسين الشافعى لم يسهم فى حركة الضباط منذ البداية وفى مرحلة الإعداد للثورة ، إلا أن أحداً لايستطيع أن ينكر الدور الذى قام به ليلة ٢٣ يولية ، هذا الدور الذى جاء به إلى عضوية مجلس الثورة .

#### المواجهة

أصر ضباط سلاح الفرسان على ترتيب مواجهة مع أعضاء مجلس الثورة خلال ١٥ يوما لمعرفة التهم الموجهة إلى الجماعة التأسيسية للضباط الأحرار بالسلاح الأمر الذي أدى إلى نقلهم ولكن انقضت الفترة ولم تتم المواجهة المطلوبة ، فبدأت حالة من الغضب والفوران وقامت الآلايات بالوقوف على أهبة الاستعداد . وطلب الضباط من حسين الشافعي ضرورة حضور أعضاء مجلس قيادة الثورة في الحال ، وقام الفرسان بالتجمع بالميس الأخضر وحاول حسين الشافعي مرة ثانية إثناء كفافي ونصير عن حضور الاجتماع عن طريق رسوله اليوزباشي عبد الفتاح على أحمد ولكنهما رفضا وأصرا على حضور الاجتماع الذي جاء اليه جمال عبد الناصر وحسين الشافعي وثروت عكاشة وخالد محيى الدين .

وبدأت المناقشة ، وقام مصطفى نصير بشرح تاريخ الثورة وفترة الاعداد لها على مدى سبع سنين ودور جماعة الفرسان فى سبيل إنجاح الثورة . واستمع جمال عبد الناصر إلى ماقاله نصير ولم يوجه له أى اتهام ، ولكنه قال : « إن مجلس قيادة الثورة أصدر قرارا بنقل مصطفى نصير وعبد الحميد كفافى إلى خارج السلاح وإنه لابد من تنفيذ هذا القرار حفاظا على هيبة مجلس الثورة » . وأقر عبد الناصر أمام الضباط المجتمعين أن هذا النقل لن يدوم طويلا بل سيكون لفترة قصيرة يعود بعدها الجميع إلى سلاح الفرسان ، فتم نقل مصطفى نصير إلى سلاح الحدود فى جنوب سيناء ، وعبد الحميد كفافى إلى الواحات البحرية على أن يعودا فيما بعد إلى السلاح كما وعد جمال عبد الناصر .

وكان مجلس الثورة قد أصدر قرارا بنقلى من رئاسة سلاح الفرسان إلى بوليس حربى رفح بسيناء ، وكنت بذلك أول أعضاء الجماعة التأسيسية للفرسان الذين تم نقلهم خارج السلاح ، ثم تبع ذلك نقل الزميلين كفافى ونصير إلى الحدود والواحات . وذهبت إلى حسين الشافعى مدير السلاح أسأله عن رأيه فى هذا النقل فأجاب : « ياجمال الريح جاية عاتية و لابد أن ننحنى أمامها ، وعليك أن تنصاع للأوامر وتنفذ النقل إلى رفح !! » . وحين هممت بالخروج من مكتب حسين الشافعى ، قابلت ثروت

عكاشة قائد ثان السلاح ، وكان قد علم بقرار مجلس الثورة فاصطحبنى إلى مكتبه ، وأخذ المبادأة بكل رجولة وجرأة وكتب قرارا آخر بنقلى من رئاسة سلاح الفرسان إلى التدريب الجامعى (حيث كنت أعمل قبل قيام الثورة) . وذهب ثروت عكاشة بنفسه ومعه القرار وقابل جمال عبد الناصر في مكتبه وعرض عليه توقيع القرار فقال عبد الناصر : « سوف أوقع هذا النقل ، لكن قل لجمال منصور أن يقفل فمه ، ولايتحدث بكلمة واحدة عن الثورة أو تاريخها .. وإلا سوف أرسل له كمال رفعت له بطولات في الملاكمة .

وكان الضباط الأحرار في سلاح الفرسان يتوقعون من حسين الشافعي أن يساندهم ، ويدافع عنهم حينما تعرضوا للضغوط من مجلس الثورة ونقلهم إلى الواحات والصحراء دون أي اتهام ، ولكن يبدو أنه لم يكن قادرا على إسماع صوته لدى الآخرين من أعضاء المجلس .

### إلخاء تنظيم الضباط الأحرار

وفى اليوم التالى بعد المواجهة ، أصدر مجلس الثورة قرارا بإلغاء تنظيم والضباط الأحرار » باعتبار أنه قد استنفد أغراضه . وبإلغاء هذا التنظيم أحس كل منا بأنه قد انفصل عن مهامه الثورية ، وأن مستقبل الثورة أصبح بين أيدى « القيادة الجديدة » التى رفضت الاستماع حتى إلى مجرد إبداء الرأى من أى من الضباط الأحرار الأحرار . ولقد كان لهذا القرار رد فعل قوى أدى إلى زيادة تجمع الضباط الأحرار في الأسلحة ، والتكتل حول تنظيمهم ، إذ أن الأمانة التى حملناها على عاتقنا منذ مرحلة الاعداد للثورة كانت تستوجب منا مزيدا من العمل للحفاظ على الثورة ، وحمايتها من التيارات الانفرادية التى قد تعصف بكل المبادىء التى سرنا عليها سنين طويلة من أجل مصر وشعبها العظيم . وقد ظهرت علامات الخلاف بيننا وبين طويلة من أجل مصر وشعبها العظيم . وقد ظهرت علامات الخلاف بيننا وبين وحصرها في القيادة الجديدة » ، ومع ذلك كنا حريصين على تحجيم هذه الخلافات وحصرها في دائرة ضيقة حتى لاتبدو وكأنها انشقاق أو تمرد في صفوف الثورة . وكان الأمر

لايتعدى من جانبنا أكثر من المناقشة ، وإبداء الرأى في سبيل تحقيق الأهداف ، ورغم صدور قرار حل تنظيم الضباط الأحرار ، فإن كافة الضباط في سلاح الفرسان رفضوا هذا القرار واستمروا في إعادة تشكيل التنظيم وفقا لما جاء في التقرير رقم الذي أرسلته جماعة الفرسان إلى القائد العام بتاريخ ١٩٥٢/٨/١٧ . وتم إبلاغ « القيادة » بهذا التشكيل الجديد للضباط الأحرار ، واستمر الضباط في اجتماعاتهم الدورية .

وفى هذه الفترة ظهر أحد الضباط المتحمسين فى سلاح الفرسان ، وهو اليوزباشى حسن رفعت الدمنهورى ، وأخذ يطوف بالأسلحة ويلتقى مع الضباط وينتقد القيادة الجديدة التى أقدمت على حل تنظيم الضباط الأحرار ودعا الضباط إلى التكتل للوقوف أمام تيار الديكتاتورية الذى تسير فيه هذه القيادة . فتم القبض على اليوزياشى الدمنهورى ومعه مجموعة ممن يشك في ولائهم للقيادة أو ممن لهم كلمة أو رأى ، وأودع الضباط سجن الأجانب ، وكان من بينهم الزميل سعد عبد الحفيظ من الفرسان . وبذلك تمكنت « القيادة الجديدة » من التخلص من الجماعة التأسيسية الضباط الأحرار فى سلاح الفرسان ( كفافى ـ نصير ـ جمال منصور ـ سعد عبد الحفيظ ) .

# الضباط الأحرار فحد سلاح المدفعية

بعد إبعاد اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار في سلاح الفرسان ونقلهم إلى خارج البسلاح ، استمر نشاط مجموعة الضباط الأحرار في سلاح المدفعية . وقد تصدر هذه المجموعة الزملاء : محسن عبد الخالق ، وفتح الله رفعت ، ومحمد أبو الفضل الجيزاوي ، وغيرهم . وكان الزميل محسن عبد الخالق هو الذي يقود الرأى الحر في سلاح المدفعية ، وهو الذي ذهب إلى عبد الناصر ليطلب منه بكل إصرار تفسيرا عن أسباب إبعاد الضباط الأحرار بسلاح الفرسان . وكان محسن قادرا في ـ ذاك الوقت ـ على أن يتحدث مع عبد الناصر بكل ثبات وإقدام باعتبار كل منهما زميلا للآخر في حركة التحرير .

وبعد تحديد إقامة رشاد مهنا في أكتوبر ١٩٥٢ ، بدأ ضباط المدفعية بتوجيه الانتقادات العلنية لضباط القيادة ، واتهام العديد منهم مثل عبد المنعم أمين وصلاح سالم وأنور السادات باستغلال نفوذهم لتحقيق مصالحهم الشخصية . واجتمع ضباط المدفعية وفي مقدمتهم محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت ، وقدموا اقتراحاتهم لعبد الناصر , كمال الدين حسين بشأن عودة الحياة الديمقر اطية و إجراء الانتخابات . وبعد أن انصرف ضباط المدفعية عقد مجلس الثورة اجتماعا عاجلا رفض فيه اقتراحات ضباط المدفعية ، بل تقرر القبض عليهم وتمت محاكمتهم وصدرت ضدهم أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد . وعلى أثر ذلك قدم عضو مجلس الثورة البكباشي يوسف صديق ، استقالته اعتراضا على القبض على ضباط المدفعية ومحاكمتهم . ورفض المجلس استقالة يوسف صديق وأجبره على الرحيل إلى سويسرا في مارس ١٩٥٣ . كما اعترض البكباشي حسني الدمنهوري ، الضابط باللواء الرابع على اعتقال ضباط المدفعية ، فتم القبض عليه في منزله وحققت معه لجنة مكونة من عبد اللطيف البغدادي وعبد الحكيم عامر وزكريا محيى الدين وصلاح سالم واتهم بأنه يعد مؤامرة للانقضاض على مجلس القيادة والافراج عن الضباط المعتقلين. وتمت محاكمة الدمنهورى وصدر ضده حكم بالاعدام . وعندما طلب من محمد نجيب التصديق على الحكم رفض قائلا: « لا أريد أن أمضى في طريق مفروش بدماء الزملاء من الضباط».

# وقفة سلح الفرسان جارس 140٤

شهدت مصر موقفا قوياً لسلاح الفرسان حينما دعا الضباط إلى اجتماع عاجل فى الميس الأخضر حضره جمال عبد الناصر . ودارت مناقشات واسعة للمطالبة بعودة الحياة النيابية فى البلاد تحقيقا للديمقراطية التى نسعى إليها ، على أن يقتصر دور « مجلس الثورة » على دفع الحياة النيابية ومساندتها ومراقبتها حتى تسير البلاد فى مجراها الطبيعى نحو الحياة الديمقراطية السليمة ... وأن يبتعد الجيش عن الحكم . وانتهى الاجتماع بالموافقة على تلك المطالب وعودة محمد نجيب لرئاسة

الجمهورية وتعيين خالد محيى الدين رئيسا للوزراء لفترة انتقالية مؤقتة يقوم فيها بإعداد البلاد ورسم الطريق أمامها نحو الحياة الديمقراطية السليمة، تنفيذا لقرار مجلس الثورة فيما بين أعضائه مجلس الثورة في ٢٧ فبراير ١٩٥٤. وتشاور مجلس الثورة فيما بين أعضائه واستقر رأيهم على الاستقالة، إلا أن بعض الضباط الانتهازيين الذين وثبوا إلى جوار «القيادة» منذ الأيام الأولى للثورة، ومنهم أحمد أنور وحسين عرفة وجمال القاضى ووحيد جودة رمضان ومحسن أبو النور وحسن التهامى، رفضوا استقالة أعضاء مجلس الثورة ومنعوهم من مغادرة المبنى وأشهروا في وجوههم الأسلحة.

وكان قد تم الاتفاق على أن يذهب « خالد » في اليوم التالي إلى القيادة لكى يتسلم « التكليف » بتشكيل الوزارة . وما أن وصل إلى القيادة حتى تلقفته أيدى بعض الضباط وفي مقدمتهم كمال الدين رفعت ووحيد جودة ومضان وأحمد أنور واعتدوا عليه بالضرب والاهانة ، وطردوه من القيادة . ولم يمض وقت طويل حتى كان « خالد محيى الدين » في طريقه إلى سويسرا بحجة علاج ابنته من مرض شلل الأطفال ، ولكن واقع الأمر أن « خالد » كان في طريقه إلى المنفى .

أما بالنسبة لمحمد نجيب ، ففى ذات اليوم طلب من كمال رفعت أن يذهب إلى منزل محمد نجيب فى الزيتون ، وكانت لديه التعليمات بأن يصطحبه إلى ميس المدفعية فى الماظة ، ويتم التحفظ عليه هناك . ولكن عبد الحكيم عامر طلب من داود عويس أن يرافق كمال رفعت فى هذه المأمورية خوفا من أن يتصرف الأخير بطريقة هوجاء قد تؤثر على سير الأحداث بالنسبة لمحمد نجيب . وبالفعل تحركت عربة وبها كمال رفعت وداود عويس وتوجها إلى منزل محمد نجيب فى الزيتون . ودخل المضابطان إلى منزل محمد نجيب الذى قابلهما فى الصالة بالملابس المنزلية ( البيجاما والروب ) ، وبادره كمال رفعت بقوله إن لديه تعليمات بأن يصطحبه إلى مكان ما فى الجيش سوف يعرفه فى وقته . وطلب من محمد نجيب أن يلبس ويستعد للذهاب معه ودخل محمد نجيب إلى غرفته وغاب فترة ثم عاد وسأل كمال رفعت : هل تريدني وخذل محمد نجيب إلى غرفة نومه مرة أخرى وغاب فترة طويلة ، فقام كمال رفعت ثم دخل محمد نجيب إلى غرفة نومه مرة أخرى وغاب فترة طويلة ، فقام كمال رفعت علمات النزعاج على وجه محمد نجيب بأنه فى انتظاره . وظهرت علامات الانزعاج على وجه محمد نجيب ، وربما تبادر إلى ذهنه أنه سوف يخرج على وجه محمد نجيب ، وربما تبادر إلى ذهنه أنه سوف يخرج على وجه محمد نجيب ، وربما تبادر إلى ذهنه أنه سوف يخرج



اليوزباشي جمال منصور ، مع اللواء محمد نجيب في أغسطس ١٩٥٢

من منزله ولن يعود وأن هناك مؤامرة لاغتياله والتخلص منه . وكان محمد نجيب مترددا ومتباطئا في إعداد نفسه للذهاب مع الضابطين ، وذلك لكسب الوقت إذ أنه كان يتوقع أن يتحرك سلاح الفرسان الذي أعطى مهلة إلى « قيادة الثورة » حتى الساعة السابعة مساء لتنفيذ مطالبه .

وكان ضباط سلاح الفرسان قد أعدوا خطة للهجوم على مجلس قيادة الثورة حاملين شعار « الديمقراطية » ، لكن تم اعتقالهم قبل ساعة الصفر بعد أن وشى بهم أحد الضباط من البوليس الحربى ، وهو اليوزباشي فؤاد الشاهد . وتم اعتقال أكثر من ٢٠ ضابطا من سلاح الفرسان ، في مقدمتهم أحمد المصرى وأحمد حموده ، وقدموا للمحكمة التي أشرف عليها زكريا محيى الدين ، وصدر الحكم على أحمد المصرى بالسجن ١٥ سنة فيما سمى بـ « قضية أحمد المصرى وزملائه » .

#### الضباط الأحرار . . والديمقراطية

منذ الأيام الأولى للثورة - ظهر الخلاف بين «القيادة الجديدة» ومجموعات الضباط الأحرار واتخذت القيادة قرارها في أحد أوليات اجتماعاتها بتصفية هذه المجموعات بعد أن أطلقت عليها اسم « الصف الثاني » ، وكانت هناك رغبة جامحة ، بل إصرار قاطع لدى القيادة الجديدة على طمس المعالم التي وضعها الضباط الثوار الأحرار ، ومحو كل الخطى التي ساروا بها على الطريق في فترة الإعداد للثورة والى حين وقوعها ونجاحها . . . ثم ظهر عنف الخلاف بين القيادة « والصف الثاني » . . حينما طالب الضباط الثوار الأحرار في كل الأسلحة بعودة الحياة الديمقراطية للبلاد . . . إعمالا للمبدأ السادس من مباديء « الضباط الأحرار » .

فقد عاش الضباط الثوار الأحرار سبع سنين منذ عام 20 حتى عام 07 . . يعملون من أجل التمهيد للثورة ... وانتهى أمرهم إلى أن وضعوا مبادى ستة هى حصيلة مادار فى أفكارهم لكى تكون إطارا للعمل المستقبلى ، ودستورا لما بعد الثورة .. وكان همهم الأول منذ أن نجحت ثورتهم أن يطبقوا تلك المبادىء التى رفعوها على أعلامهم ، وحملوا المشاعل من أجلها ... ولكن الأمر لم يكن هينا .. فكانت المطالبة بالديمقراطية .. هى الصخرة الصلبة التى تحطمت عليها كل الأمواج القادمة مع تيار الفكر الحر للضباط الثوار الأحرار من « الصف الثانى » ...

فبعد شهرين من قيام الثورة - طالبت اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار فى سلاح الفرسان .. طالبت بالديمقر اطية وقالت بأعلى صوتها ( إننا لم نخلع فاروق حتى نأتى ب ١٣ فاروقا ... هكان نصيبهم الإبعاد والتشتيت ( جمال منصور وزملاؤه ) .

ـ ثم عاود الضباط الأحرار في سلاح المدفعية المطالبة بالديمقراطية وإجراء الانتخابات وقدموا مقترحاتهم في هذا الشأن إلى جمال عبد الناصر وكمال الدين حسين .. فأمر مجلس الثورة بالقبض عليهم ومحاكمتهم وإرسالهم إلى سجن الأجانب (محسن عبد الخالق وزملاؤه)

ثم أصر الضباط الأحرار في سلاح الفرسان .. مرة ثانية .. على عودة الحياة الديمقراطية .. فوضعوا في السجون بعد اعتقالهم ومحاكمتهم (أحمد المصرى وزملاؤه)

وحتى خالد محى الدين .. عضو مجلس قيادة الثورة .. الذى كان مؤمنا بالديمقراطية .. والذى اختارته « القيادة » لتشكيل الوزارة الجديدة لإعداد البلاد نحو الديمقراطية السليمة تنفيذا لقرار مجلس الثورة فى ٢٧ فبراير ١٩٥٤ - أقول عندما ذهب خالد ليتسلم « التكليف » برئاسة الوزارة .. كان نصيبه الإهانة والطرد من مجلس الثورة بل والنفى إلى خارج البلاد ...

# زكريا محيك الدين يصر علك استبهاد خالد محيك الدين

وبعد عدة شهور جاءنى « خالد » من منفاه فى سويسرا لزيارتى فى مرسيليا وكنت قنصلا بها منذ أكتوبر ١٩٥٤ ، وتحدث معى بكل الحزن والأسف عما قام به مجلس الثورة ضده من إجراء ونفيه إلى سويسرا ، بسبب تأييده للديمقراطية . ثم قال فى أسى : « تصور أن ابن عمى زكريا محيى الدين - كان مديرا للمخابرات فى ذاك الوقت - رفض أن أعود إلى مصر ، وأصر على أن أبقى منفيا فى سويسرا وقدم رأيه إلى « مجلس الثورة » الذى يقول « لو رجع خالد لمصر ، دبان البلد حيتلم عليه !! » .

ويمر أكثر من ثلاثين عاما على الثورة وألتقى بأحد الزملاء من كبار ضباط الجيش الذى تولى رئاسة المخابرات العامة فى السنوات الأخيرة . وعادت ذكرياتنا إلى الماضى وماحدث فيه ، فقال لى إنه عندما تسلم منصب مدير المخابرات العامة بدأ فى إلقاء نظرة على ملفات ، الجهاز » . وحينما كان يقلب فى أحد الملفات ، وقع نظره على تقرير مرفوع من المخابرات العامة إلى رئاسة مجلس الثورة ، يقول التقرير مايلى : فى أحد اجتماعات الضباط الأحرار فى سلاح الفرسان وقف أحد الصباط من صغار الرتب وقال : « إن إقامة ديمقراطية سليمة هى أحد المبادىء الستة التى وضعها الضباط الأحرار ، وإنه من الواجب السير قدما لتطبيق هذا المبدأ » .

ويقول مدير المخابرات العامة السابق والذي كان يعمل « محافظا » لإحدى المحافظات قبل تعيينه في ذلك المنصب ، إن هذا التقرير قد تم رفعه في حينه إلى مجلس الثورة ثم أعيد إلى المخابرات العامة وعليه التأشيرة التالية : « إن أي عمل مضاد للثورة لن يأت إلا على أيدى ضباط « الصف الثاني » ، إذ أن هؤلاء الضباط هم الذين أعدوا لثورة ٣٣ يولية وقاموا بالتمهيد لها وشاركوا فيها ، وإن قدرتهم على القيام بهذه الثورة تمكنهم من القيام بثورة أخرى ، وعلى ذلك لابد من التخلص من الصف الثاني وتصفيته نهائيا حتى نضمن استمرار الثورة ونجاحها على الطريق الذي رسمته » .

## المرس المديدك وأنور السادات

كانت قد تجمعت لدى القصر بعض المعلومات عن وجود حركات ثورية داخل الجيش ، فقام الملك بتكليف د . يوسف رشاد طبيبه الخاص ، بالتعاون مع بعض العناصر من ضباط الجيش بتشكيل تنظيم عسكرى أطلق عليه ، الحرس الحديدى ، وبذلك للعمل ضد كل من يشتبه فى ولائه للملك وتصفية أعداء النظام الملكى . وبذلك أصبح القصر وهو أعلى مستوى فى الدولة يرد على الإرهاب الفردى بالإرهاب الرسمى تماما كما يحدث فى بعض بلاد أمريكا اللاتينية . وقبل شهور قليلة من قيام الثورة جاءنى اليوزباشى سيد جاد عبد الله سالم أثناء عملى فى التدريب الجامعى بجامعة فؤاد الأول وقال لى : « تعلم أننى عضو فى الحرس الحديدى ، كما أننى أعلم كثيرا عن حركة « الضباط الأحرار » وقد سئلت عن نشاط هذه الحركة ولكنى تجاهلت أى معرفة عنها . وإنى قادم إليك اليوم لكى أنقل إليك خبرا هاما للغاية ، فقد صدرت تعليمات من « القصر » إلى البوليس السياسى لمراقبة ضباط الجيش من ذوى الميول بنوع الخطأ ـ إلى أن يضع البوليس السياسى يده على بعض أعضاء الضباط الأحرار ، وتتعرض الحركة إلى نكسة خطيرة بل إلى انهيارها تماما . وإنى إذ أنقل الأحرار ، وتتعرض الحركة إلى نكسة خطيرة بل إلى انهيارها تماما . وإنى إذ أنقل الكهذا الخبر أطلب منكم « إن وقعت تشيلونى وإذا وقعتم أشيلكم ، وها أنا قد بادرت

بتحذيركم من نشاط السراى ضدكم وسوف أوافيكم بأى بيانات أو معلومات تساعد الحركة على السير في طريق مأمون » .

وبناء عليه ، دعوت الزملاء أعضاء الجماعة التأسيسية للضباط الأحرار بسلاح الفرسان ، إلى اجتماع عاجل في شقة الزيتون ، وأبلغتهم بما سمعته من اليوزياشي سيد جاد . وتم الاتفاق فيما بيننا أن نتوقف عن الاجتماعات بعض الوقت وأن نتوخي الحذر الكبير في الاتصال بالضباط ذوى الميول اليسارية ، أو ممن كان لهم علاقة ما بالاخوان المسلمين . واتفقت مع الزملاء على أن أذهب إلى جمال عبد الناصر لكي أخبره بما قاله لي اليوزياشي سيد جاد . وانفض الاجتماع وذهبت في نفس الليلة إلى جمال عبد الناصر في منزله بكوبري القبة وأبلغته بما حدث ، فقام في اليوم التالي بإبلاغ أعضاء خليته وطلب منهم التزام الحذر والامتناع عن الاجتماعات في الفترة القادمة .

ومرت بضعة أيام وجائنى سيد جاد وهو فى حالة من الذعر الشديد ، وسألنى عن كيفية تسرب هذا النبأ وكيف عاد ثانية إلى القصر . وأضاف أن د . يوسف رشاد طبيب خاص الملك ورئيس الحرس الحديدى استدعى على عجل أعضاء الحرس الحديدى ، وتحدث معهم وهو فى حالة من الغضب الشديد بسبب تسرب النبأ إلى الضباط ، وقام بتأنيب الأعضاء لعدم قدرتهم على الحفاظ على مثل هذه الأسرار . واتضح - مع الوقت - أن عضوا بارزا فى الحرس الحديدى علم بتسرب النبأ إلى الضباط فقام بإبلاغ نلك الى د . يوسف رشاد ، فقد كانت علاقته به قوية جدا إذ كان أول من تلقاه بعد خروجه من السجن وأحاطه برعايته ومنحه مبلغا من المال لكى يرتب أموره وأحواله العائلية بعد فترة السجن والحرمان .

وتعر الأيام بسرعة ثم يقع الحدث الكبير وتقوم الثورة ، وفي أول اجتماعات مجلس قيادة الثورة والذي كان ينظر في مواقف بعض الضباط قبل الثورة ، أصدر المجلس قرارا بإيعاد اليوزباشي سيد جاد عبد الله سالم عن الجيش ، وبمجرد أن علمت بهذا القرار ذهبت للقاء عبد الناصر وسألته عن دواعي خروج سيد جاد من الجيش ، وأضفت بأن سيد جاد هو الذي أبلغنا برقابة القصر ومتابعة العناصر الشيوعية في الجيش أو المتصلين بالاخوان المسلمين ، وذكرته بلقائي به قبل الثورة في منزله بكوبري القبة لأبلغه بما أخبرني به سيد جاد عضو الحرس الحديدي .

فأجابنى عبد الناصر: « أنا كنت فاكر إنك بذكائك قد تمكنت من الحصول على هذه المعلومات من السيد جاد » . فقلت : إن علينا جميعا التزاما أدبيا نحو سيد جاد الذى نبهنا إلى مراقبة « القصر » ننا ولولا هذا التنبيه لكانت الحركة قد تعرضت إلى أخطار بالغة وأضفت بأن هناك ضباطا آخرين من أعضاء الحرس الحديدى وصلوا إلى أرفع المناصب في الدولة ومن بينهم على سبيل المثال الصاغ خالد فوزى . فرد عبد الناصر قائلا : إن كمال الدين حسين قد أخذ خالد فوزى على عاتقه وأصبح مسئولا عنه ، فقلت : وأنا أستطيع أن آخذ سيد جاد على عاتقى وأصبح مسئولا عنه كذلك ، فرد عبد الناصر قائلا : « إذا لم أفصل سيد جاد من الجيش ، فان الجيش سيثور ضدى ، وعلى أي حال فسوف أنظر في أمر تعيينه في جهة أخرى خارج الجيش » .

وذهبت في اليوم التالى للقاء سيد جاد وكان يسكن في عوامة قديمة بها بعض الأثاث المتهالك - وكانت راسية على النيل في منطقة العجوزة . وما أن جلست حتى سألنى سيد جاد : تفتكر مين أقوى رجل في مصر دلوقت .. ؟ فقلت له : يتردد اسم محمد نجيب ولكنى اعتقد أن جمال عبد الناصر هو الأقوى ، ولايمكن أن اعتبره الرجل الثاني كما يقال عنه الآن . فرد سيد جاد قائلا : انت غلطان لامحمد نجيب ولاجمال عبد الناصر إن أقوى رجل الآن في مصر هو حسين الشافعي .. هو اللي جنب الجنازير .. هو اللي جنب الدبابات .. هو اللي يقدر يرفع الثورة لفوق ، وهو اللي يقدر يمرغ بوزها في التراب . ثم قال ضاحكاً : « فيه صينية كنافة قدام سلاح اللي يقدر يمرغ بوزها في التراب . ثم قال ضاحكاً : « فيه صينية كنافة قدام سلاح اللي يقدر يمرغ بوزها في التراب . ثم قال ضاحكاً : « فيه صينية كنافة جرى عشان على هناك وأخذ حتة من الضباط اللي كانوا معايا في الحرس الحديدي كل واحد منهم جرى على هناك وأخذ حتة من الصينية .. » .

ولم أعلق على كلام سيد جاد ، ولكنى أبلغته نتيجة مقابلتى مع عبد الناصر وقرار مجلس الثورة بإبعاده عن الجيش ، فرد سيد قائلا : « هذا جراء سنمار ، ولكنى أود أن أذكرك بقصة الثور الأسود والثور الأبيض ، وأعلم أنه إذا كان هذا مصيرى اليوم فإن الغد القريب سيأتى لك بمصير مماثل .. !! » .

وبدأ سيد في الحديث وقلبه ملىء بالمرارة وقال: إنني أتعجب كثيرا لموقف «مجلس الثورة » منى ، برغم ماقمت به من خدمة جليلة للثورة قبل حدوثها ، فقد حذرت « الضباط الأحراز » من نوايا القصر وكان هذا على يديك . وقد كان من

الممكن ألا أعرفك بنشاط القصر ضد الحركة وإصدار تعليماته بمراقبتهم ، الأمر الذي كان يؤدى بكل تأكيد إلى الوصول إلى طرف الخيط ثم القبض على « الضباط الأحرار » والقضاء على الثورة قبل حدوثها . وقد قلت لك إننى حينما أنقل لك هذا الخبر الهام فإنى سأظل في جانبكم وأعرفكم مقدما بأى خطوات يتخذها « القصر » ضد الحركة ، على أن تقفوا بجانبي إذا أصابني مكروه على يد السراى إذا علم بدورى نحوكم . ولكن يبدو أننى قد أخطأت الطريق فقد جاءنى هذا المكروه على ايدى رجال الثورة أنفسهم .

ثم استطرد قائلا: « إذا كان النظام الجديد قد رأى إبعادى عن الجيش بسبب عضويتى فى تنظيم الحرس الحديدى ، فإنى أقول إننى لم أكن وحدى فى هذا التنظيم بل كان هناك آخرون ، ومنهم من وصل إلى أعلى مناصب الدولة بعد قيام الثورة ، والواقع أننى الوحيد بين أعضاء الحرس الحديدى الذى أصابه هذا الضرر ، وبدلا من أن يعاملنى مجلس الثورة معاملة مماثلة لباقى أعضاء الحرس الحديدى ، أو يتركنى لحالى فى الجيش ، أجد نفسى وحيدا - دون الآخرين - مطرودا من القوات المسلحة ».

وأضاف سيد قائلا: «إنني لو استعرضت أعضاء الحرس الحديدي لوجدت أن من بينهم أنور السادات الذي تلقاه د . يوسف رشاد طبيب خاص الملك ورئيس الحرس الحديدي بعد خروجه من السجن وبراءته من قضية أمين عثمان ، وأحاطه برعايته وأعطاه مبلغ ألف جنيه حتى يساعده على تدبير أموره وأحوال عائلته التي كانت تعانى من الضيق المالى ، وأصبح السادات عضوا في الحرس الحديدي له نفس مميزات باقي الأعضاء (مرتب ٨٠ ج . م شهريا وعربة صغيرة) » . ثم يضيف «سيد جاد » قائلا: « وأنظر إلى السادات ، زميلي القديم في الحرس الحديدي ، أنظر إليه بعد قيام الثورة فأجده قد تربع في كرسي مجلس الثورة . . أعلى سلطة في البلاد . ثم حسن التهامي ، الذي كان عضوا جريئا في الحرس الحديدي وقام بإطلاق الرصاص من مدفع رشاش على « رفيق الطرزي » في مصر الجديدة من عربة كانت تضم بعض أعضاء الحرس الحديدي ، وذلك تنفيذا لتعليمات السراي بسبب منافسة الطرزي للملك فاروق على إحدى الراقصات واتساءل أين حسن التهامي الآن ؟ فأجده في مكاتب الرئاسة بجانب المسئولين واتساءل أين حسن التهامي الآن ؟ فأجده في مكاتب الرئاسة بجانب المسئولين

فى مجلس الثورة له كلمة وله شأن . ومن يدرى ربما يتم تعيينه قريبا وزيرا أو سفيرا . أما عبد الرؤف نور الدين ، فقد أراد له الله أن يستشهد فى حرب فلسطين حتى لايرى نصيبه مع القادمين الجدد ، فى حين أن مصطفى كمال صدقى أصابته لوثة وأدخل إلى إصلاحية الرجال إلى أن توفى . أما عبد الله صادق ضابط مطافىء الحرس ، فقد قدم استقالته منذ اليوم الأول للثورة . وبالنسبة للضابطين حسن فهمى عبد المجيد وخالد فوزى فقد اشتركا فى معظم العمليات التي أمر بها القصر وبالذات الاعتداء بالقنابل والرشاشات على منزل النحاس باشا فى جاردن سيتى ، تنفيذا لتعليمات الملك لتصفية أعدائه ، ومع هذا فقد حظيا برعاية أعضاء مجلس الثورة ووجدا من يدافع عنهما ، بل ويدفع بهما نحو المناصب الرفيعة فى الدولة » .

ثم يضيف سيد جاد فيقول: « لقد اشتركنا جميعاً فيما كلفنا به د . يوسف رشاد بناء على تعليمات الملك ، حتى الحياة الخاصة للعائلة المالكة ـ ومنها مراقبة الملكة فريدة وماأشيع حول علاقتها بالسيد وحيد يسرى » . واختتم سيد جاد حديثه معى قائلا: « لقد حدث لى ماحدث ، ولكن تذكر دائما قصة الثور الأسود والثور الأبيض » . وتركت « العوامة » بعد منتصف الليل وفي نفسى غصة كبيرة .

وفى أغسطس ١٩٥٢ ، حضر خالد إلى مكتبى فى رئاسة الفرسان ، وقال لى : « إنى أود أن أتحدث معك على انفراد » . وأضاف : « لقد كثر الكلام واللغط عن أنور السادات ، ومدى علاقته بالدكتور يوسف رشاد طبيب خاص الملك . وانتمائه إلى الحرس الحديدى قبل الثورة » . وسألنى خالد عما إذا كان لدى معلومات عن حقيقة انتماء أنور السادات إلى الحرس الحديدى . فقلت لخالد : إن لدى معلومات أكيدة فى هذا الشأن ، وقد جاءت على لسال أحد أعضاء الحرس الحديدى الذى عاش مع أنور السادات فترة انتمائه إلى هذا التنظيم . وأضفت قائلا : ولكنى أود أن تبقى هذه المعلومات بيننا وألا تبوح بها لأحد وأن تقسم قسما عظيما على ذلك . وأقسم خالد ، وبدأت في سرد قصة الحرس الحديدى كما رواها سيد جاد ، وعلاقة السادات بالدكتور يوسف رشاد منذ أن خرج من السجن بعد براءته في قضية أمين عثمان وضمه إلى الحديدى .

واستمع خالد إلى كل ماقلت دون أى تعليق . ومرت ثلاثة أيام ، وإذ بجمال عبد الناصر يطلب حضورى للالتقاء به في مجلس الثورة . وفي الشرفة المطلة على

حديقة المجلس ، بدأ عبد الناصر في الحديث عن آماله العريضة للنهوض بالبلاد رغم الصعوبات التي تلاقيها الثورة . وفجأة شعرت بيد تربت على كتفى والتفت لأجد خالد محيى الدين وقد جاء من الغرفة المجاورة ، وطلب منى أن أعيد أمام جمال عبد الناصر ماقلته له منذ ثلاثة أيام عن السادات . فحزنت في نفسي ، ولم أكن أتمني أن أقف هذا الموقف وكنت أود أن تبقى تلك المعلومات حبيسة بيني وبين خالد ، فقلت لخالد إننا اتفقنا على ألا تبوح بتلك الأسرار وأنك أقسمت على ذلك . وهنا تدخل عبد الناصر وقال لى : « إنني لابد أن أعرف كل صغيرة وكبيرة عن كل من يتعاون معى في مجلس الثورة وإذا غابت عنى هذه المعلومات فمن إذن يحق له معرفتها ؟، وقال في حزم: « مهما طالت هذه الجلسة فإنك لن تترك هذا المكان إلا بعد أن أعرف علاقة السادات بالحرس الحديدي ، . فبدأت في سرد القصبة كما رواها لي اليوزباشي سيد جاد وما أن انتهيت منها حتى قال عبد الناصر: « كنا نعلم بعض هذه المعلومات عن السادات وكنا لانريد أن نصدق أنفسنا وكان الشك ينتابنا أحيانا ، أما وقد عرفنا كل هذه التفاصيل فلم يعد هناك مجال للشك في أن أنور السادات كان له علاقة وطيدة مع د . يوسف رشاد ، وأنه كان عضوا بارزا في الحرس الحديدي » . ثم أضاف عبد الناصر وهو في غاية الضيق والانفعال : « أنا مش عارف ابن !!! ده لونه إيه ولاشكله إيه أنا مش عارف له ميه لكن أنا حعرف إزاى أكشفه ، . وفي لقاء له مع السادات في أحد اجتماعات مجلس الثورة جابهه عبد الناصر بما لديه من معلومات وكشف عن حقيقة انتمائه للحرس الحديدي ، وبذلك طواه تحت جناحه على مدى عمره ، فلم يكن يعترض أو يخالف جمال عبد الناصر في أي أمر من الأمور ، وكان يُظهر أنه اشتراكي أكثر من الآخرين فضمن بذلك البقاء إلى جوار عبد الناصر حتبي النهاية .

وكان قد تم تعيين « أنور السادات » رئيسا لمجلس إدارة جريدة الجمهورية وفي لقاء بين جمال عبد الناصر وثروت عكاشة ، قال الأخير : إن جريدة الجمهورية التي خلقتها الثورة لكي تعبر عن آمالها العريضة التي تريد أن تحققها من أجل الشعب ، تحتاج إلى كثير من التطوير والتحسين وتزويدها بكل البيانات عن الثورة وبرامجها المستقبلية حتى تصبح بجدارة الجريدة الناطقة فعلا باسم الثورة . ثم أضاف ثروت قائلا : إنها مناسبة طيبة أن يوجد معنا الأخ أنور السادات وهو المشرف على الجريدة لكي نتحدث في هذا الموضوع بأمل أن تأتي الجريدة في ثوب جديد . فأجاب

عبد الناصر موجها كلامه إلى ثروت عكاشه: « هو أنت فاكر إن أنور هو اللى ماسك الجريدة هو محسن عبد الخالق » . ماسك الجريدة هو محسن عبد الخالق » . وضحك أنور السادات ، وكأن شيئا لم يحدث ، وتحمل ماسمعه دون تعليق وظل ملازما لعبد الناصر دون معارضة أو إثارة . وسار على الدرب الطويل عدة سنين إلى أن أصبح نائبا للرئيس ، ثم جاءت به الأقدار إلى قمة الرئاسة .

## التعيين « ملحة ا » فح وزارة الخارجية

عدت إلى التدريب الجامعي ، وكان كل همي أن أبذل جهدا فائقا على مدى الشهور المتبقية من العام الدراسي للاستعداد لامتحان البكالوريوس « قسم سياسة واقتصاد ـ جامعة فؤاد الأول » . وانتهيت من تأدية الامتحان وظهرت النتيجة وأحمد الله أنها كانت نتيجة طيبة فكنت «أول » الكلية وحصلت على مرتبة الشرف الأولى . ثم التقيت بخالد محيى الدين وقلت له إنني قد انتهيت من دراستي الجامعية ، وقد حان الوقت لكي أترك الجيش برغبتي وأن التحق بالسلك الدبلوماسي . وأضفت بأنه ربما درجتي العلمية وتقديراتي تشفع لي لتحقيق هذه الرغبة ، وذهب خالد إلى جمال عبد الناصر وعبر له عن رغبتي في الالتحاق بالخارجية فأجابه عبد الناصر : « أنا لن اتكلم في هذا الموضوع ، ولعل الخارجية ترشحه إذا رغبت » .

وكنت قد تحدثت مع عمى الدكتور صبرى منصور الذى عمل بالخارجية لفترة طويلة ، ثم أصبح وزيرا للمالية فى مطلع الثورة . واصطحبنى عمى إلى الدكتور محمود فوزى الذى اطلع على درجتى العلمية وتقديراتى ، وقال إنه يرحب بالتحاقى للعمل بالخارجية . ودارت مكاتبات ومحادثات بين الخارجية ووزارة الدفاع وانتهى الأمر إلى تعيينى « ملحقا » بوزارة الخارجية .

## مقابلة مع عبد الناصر

وبعد بضعة شهور من تعييني في الخارجية حدد لي عبد الناصر موعدا في الصباح في مجلس الثورة بالجزيرة ، ودعاني على الافطار معه (شاي ، لبن ، بسكوت مارى ) . وعند بداية الحديث قلت لعبد الناصير : إن إبعادي عن سلاح الفرسان ربما كان نتيجة لأحداث أسيىء فهمها من جانب القيادة مما أثر على عامل النَّقة التي كانت بيننا قبل الثورة فأجابني على الفور: « من قال لك هذا ؟ » ، ثم أردف قائلاً: « لكى أؤكد لك أن الثقة مازالت باقية فإنى أعرض عليك أن تعود إلى الجيش الآن ، . فقلت له : إننى قد التحقت بالسلك الدبلوماسي كما تعلم وقد كان العمل الدبلوماسي يراودني حتى قبل التحاقي بالكلية الحربية ، وكنت أرى مثلي الأعلى في عمى الدكتور محمد صبرى منصور الذي كان دبلوماسيا ناجحا. ثم انتقلنا إلى الحديث عن العمل الدبلوماسي وسألنى : « مار أيك في أن يتم تعيينك في العراق نظر ا للظروف القائمة في المنطقة ، وأن تكون على صلة مباشرة بي وليس لك شأن مع السفير ، أخذا بالنظام الذى تتبعه أمريكا في تعيين أحد أفراد السفارة ليكون له الاتصال المباشر مع السلطات في واشنطون ، أما السفير فليس إلا واجهة للسفارة » . فاعتذرت وقلت له : إننى أود أن أعمل في جهات أخرى حتى أستطيع أن استزيد من المعرفة في تلك البلاد مما يساعدني على ترسيخ عملى في الحقل الدبلوماسي .

وانتقل عبد الناصر إلى موضوع آخر يبدو أنه كان ينح عليه فقال لى : هل تعلم أن الاخوان المسلمين يجتمعون هذه الفترة لإجراء عمل مضاد للثورة وقد قسموا البلد إلى منطقتين : إحداهما يرأسها « معروف الحضرى » والثانية يرأسها « عبد المنعم عبد الزؤف » . إنهم يتصورون أنثى لا أعرف شيئا عن أعمالهم السرية حالياً والتخطيط للاطاحة بالثورة ، ولكنى وأنا أحدثك الآن يتم القبض على زعماء الإخوان وفي مقدمتهم الضابطين معروف الحضرى وعبد المنعم عبد الرؤف.

تم تحدث عبد الناصر عن سلاح المدفعية ، وقال إنه شعر بحالة من القلق وعدم الاستقرار في سلاح المدفعية . وكان الرأسان الكبيران في هذا السلاح هما رشاد مهنا ۸۸ وعبد المنعم أمين ، وأنه لم يكن يعرف عبد المنعم أمين إلا يوم ٢٢ يولية ، أى قبل الثورة بيوم واحد ، إذ لم يكن له دور قيادى ولم يشارك فى الإعداد للثورة . وأضاف عبد الناصر أنه وجد ضرورة إبعاد هذين الرأسين عن سلاح المدفعية . وقال : « وحتى يمكن إبعاد هذين الرأسين من سلاح المدفعية بطريقة هادئة ومقبولة ، قمت بتعيين رشاد مهنا وزيرا للمواصلات تمهيدا لتعيينه وصياً على العرش مع الأمير محمد على وبهى الدين بركات ( وكان منصب « الوصى » هو أرفع وأسمى مناصب الدولة فى ذاك الحين ) ، ثم رشحت عبد المنعم أمين لعضوية مجلس الثورة رغم ماضيه الخالى من أى جهد فى الثورة » . ويضحك عبد الناصر قائلا : « وبذا تمكنت من التخلص من هذين الرأسين فى سلاح المدفعية على الطريقة الانجليزية « Kicking » » .

ولما جاء ذكر سلاح المدفعية قلت لجمال عبد الناصر: « لقد ذهبت إلى سجن الأجانب مرتين لأزور الزملاء محسن عبد الخالق وفتح الله رفعت وسعد عبد الحفيظ ومحيى الخولي ، ولم أكن أتصور في يوم ما أن يقوم ضابط حر بمحاكمة ضابط حر أخر ، لأننا نعرف جميعا أن العلاقة بين الضباط الأحرار كانت علاقة مقدسة ، فالكل عمل تحت جناح الظلام ، وفي ظروف غاية في الدقة والحرج ، وإن أي خطأ أو وشاية كان يمكن أن تقضى على هؤلاء الأحرار بل على الحركة نفسها » . فرد عبد الناصر قائلا : « إنهم جميعا في السجن ، ولكني أراعيهم كل الرعاية وأمرت بصرف مرتباتهم وإرسالها إلى عائلاتهم وتصلني تقارير دورية عن أحوالهم » . فقلت له : هل لي أن أسأل عن وقت الافراج عنهم ؟٥ . ( وكنت أعلم أنهم لم يقضوا سوى عدة شهور في سجن الأجانب ) فأجابني عبد الناصر : « إنني أعدك بأنه سوف يتم الافراج عنهم جميعا ، ولكن لاتسألني عن موعد هذا الافراج » . ورغم عدم إفصاح عبد الناصر عن موعد الافراج عن الزملاء إلا أنني شعرت بشيء من الراحة النفسية عندما قال لي عبد الناصر « إنه سوف يتم الافراج عنهم » .

وانتهت المقابلة بعد ساعة من الزمن مع تمنياته لى بالنجاح فى عملى الجديد وذهبت مزة ثالثة إلى سجن الأجانب والتقيت بالزميلين محسن عبد الخالق وسعد عبد الحفيظ وأبلغتهما بالحديث الذى دار بين عبد الناصر وبينى . ورغم أنهما ارتاحا نفسيا من سماع ذلك الحديث ، إلا أن الزميل سعد عبد الحفيظ كان فى غاية الضيق حين

قال لى : « إن أمامى أحد أمرين ، إما الهروب إلى السودان وإما أن أبعث إلى لجنة حقوق الانسان للتحقيق فى أوضاعنا خاصة بعد أن توفى الزميل « وصفى » فى السجن نتيجة للتعذيب والاهمال فى العلاج » . وأضاف أنه عند التحقيق مع اليوزباشى محمد وصفى قام صلاح سالم بضربه بالحذاء على رأسه حتى أصيب بنزيف ومات بعد ذلك . ثم قال « سعد » بانفعال : وإذا لم ينفع أى من الحلين فليس أمامى سوى الانتجار .

والتقيت بخالد محيى الدين بعد بضعة أيام ، وقال لى إنه قابل عبد الناصر الذى بادره بالسؤال : « هل قلت شيئا لجمال منصور عن ظروف خروجه من سلاح الفرسان؟ « فأجابه قائلا : « إن جمال منصور قد أحس بل أيقن بأن خروجه من السلاح كان بقرار من مجلس الثورة ، وكان لايمكن إخفاء ذلك مهما حاولت من جهتى أن أقنعه بغير ذلك » . فقال عبد الناصر : « إن علاقتنا بجمال منصور يجب أن تظل طيبة رغم ماحدث ، لأننا لانستطيع أن ننكر ماقام به من أجل نجاح الثورة » . وفعلا كنت أتلقى خطابات من وقت لآخر من جمال عبد الناصر .

# إِسْ إِنَّهُ ٱلرِّمْزِ ٱلرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزَ الرّحْزَ الرَّحْزَ الرّحْزَ الرّحْزِ الرّحْزَ الرّحْزَ الرّحْزَ الرّحْزَ الرّحْزَ الرّحْزَ الرّحْزِ الرّحْزَ الرّحْزِ الرّحْزِي الرّحْزِي الرّحْزِقِ الرّحْزِقِ الرّحْزِقِ الرّحْزِقِ الرّحْزِقِ الرّحْزِقِ الرّحْزَقِ الرّحْزَقِ الرّحْزِقِ الرّحْ



رنيس محاسس الوزراء

السيد الأستاذ جمال الدبن منصور

## تنصل مصمور بمرسيليمسم

تحية قلبية . ومودة خالصة ومعد ، ومودة التي عبرت فيها عن أجمل المساعر والمسي الأحاسيسس ،

والله اكبر والعزة لمسسسر.

القاهرة في ٢٥ / ١٩٥٥ ا

اربدار کسم به و دونه ن علال اربدار کسم به ن منه ن علال کار کردار کسم به ن علال کردار کردار کسم کاری کردار کسم کرداری کرد

إسمارالله الزنزال المنتاك رياستج ليران زراغ مكتبيلنين المنابه سيرل. مرلان الحالم وق st. 1. I is is de ciulo! 1-2- in. ei- übeli There is it فان وانوان و 00/1/4.

## إِسْ إِللَّهُ الرَّمْزِ الرَّجَائِمُ وَالرَّجَائِمُ الرَّمْزِ الرَّجَائِمُ الرَّمْزِ الرَّجَائِمُ ال

رنيس مجلس الوزراء

السيد الغاضل جمال ألدين

ننصل مصممر يعرسيليممما

تحيه طيبه . وب

فاشكر ك خالعر الشكر رسالتك الرقيقسة التي تعبر عن شعب سيور كريم وعاطفه نبيلسه .

وارجو أن يو فقنى الله والمخلصين من أبنا الوطن لنرقع جبيعسا قواعد المستقبل على اسسوطيده تهى لنا حياة الكراء والمجد .

والله اكبر والعزة لعصمر.

والمراب والمرا

#### خاتمة

أنهيت عملى فى الجيش ، وبدأت خطواتى الأولى نحو العمل الدبلوماسى بعد أن تم تعيينى ملحقا بوزارة الخارجية ، وعدت إلى نفسى أسترجع الماضى واستقرىء أحداثا جرت على مدى سبع سنين ( ١٩٤٥ - ١٩٥٢ ) هى فترة الإعداد للثورة إلى أن جاء يوم ٢٣ يولية ١٩٥٢ حاملا معه أعلام الحرية من أجل مصر وخيرها ، وذهبت بفكرى إلى ماحدث فى الشهور الأولى بعد قيام الثورة ، ورأيت أمامى شريطا سينمائيا استغرق وقتا قصيرا ولكنه ملىء بالأحداث كان أهم معالمها : رفض ، القيادة الجديدة » أن تقوم اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار بسلاح الفرسان ، بكتابة تاريخ فترة الإعداد للثورة ، إصدار ، القيادة الجديدة » فى إحدى أولى جلساتها قرارا بتصفية و الصف الثانى » ، قرار ، القيادة الجديدة » بإلغاء تنظيم « الضباط الأحرار » ، قيام و القيادة الجديدة » بنقل أعضاء اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار بسلاح الفرسان إلى أماكن نائية فى الصحراء والواحات ، القبض على « الضباط الأحرار » فى سلاحى الفرسان والمدفعية ومحاكمتهم أمام أعضاء « القيادة الجديدة » وإيداعهم السجون .

هذه الأحداث التي جاءت تباعا في فترة زمنية قصيرة جعلت « الأحرار » يقتنعون تماما بأن الروابط التي كانت تجمعهم ببعض أعضاء « القيادة الجديدة » أصبحت روابط واهية ، وأن الخيط الذي كان يصل بينهم فترة من الزمن صار رفيعا متهالكا ، وأن التعاون الذي كان قائما بينهم في فترة الإعداد للثورة صار ضائعا بل

مستحيلاً . وأيقن « الأحرار » أن « القادمين الجدد » قد صمموا على إبعاد كل صاحب رأى حر ، وأنه لم يعد للأحرار مكان .

وعدت بالذاكرة إلى عام ١٩٤٦ حينما كنا مجتمعين في منزل عبد الفتاح أبو الفضل في أعلى السطوح في شارع البراموني خلف قصر عابدين ، وكنا مازلنا نخطو خطواتنا الأولى على طريق التمهيد للثورة ، وكان الحديث بيننا حول مابعد نجاح الثورة ، فكان إجماع الضباط ذوى الرتب الصغيرة الذين حملوا المشاعل منذ البداية على أن هناك نجمة واحدة على كتف كل منا ، فإن نجحت الثورة فليس منا من يطالب بنجمة أخرى على كتف ، ويكفى أن نرفع جميعا نجوم مصر على أعلامها الخضراء لتعلو خفاقة في سماء الحرية .

ثم دفعتنى ذكرياتى إلى عام ١٩٥٢ ، حينما نجحت الثورة وعُرِضت على و الأحرار ، المناصب خارج الجيش ورئاسة الشركات ، فكان جوابهم البقاء بجانب أسلحتهم وبجوار زملائهم يعيشون معا ويسعون معا لتأمين الثورة وتأكيد مبادئها الستة من أجل مصر ، وكانت مصر دائما في عيونهم وفي ثنايا صدورهم ، فأدوا واجبهم نحوها ونحو ثورتها ، ولم ينظروا إلى سلطان المناصب أو عزة الجاه ، ولم يتطلعوا نحو النجوم ، ورغم الإبعاد والتشتيت ، ورغم السجون وربط الأعناق بالأرزاق ، عاش الأحرار ونفوسهم صافية وقلوبهم راضية ، لايبتغون شيئا سوى أن تأتى الثورة بثمارها من أجل مصر وشعبها ، وهكذا كان تفكير « الأحرار » ، وهكذا كان زهدهم ، بخاح الثورة هدف وأمل ، أما مكافأة النجاح فلم تدخل في حسابات « الأحرار » ولا في برنامج حياتهم ، ولا آخر المجاهدين بلا سطور على صفحات التاريخ .

وأخيرا ، وبعد ربع قرن من الزمان ، رأى المسئولون أن يأمروا بتشكيل اللجنة الفرعية العسكرية لتاريخ ثورة ٢٣ يولية ١٩٥٧ . وقامت هذه اللجنة العسكرية بالاتصال بنا ، لكى نشارك فى تسجيل تاريخ الثورة . وأرسل إلينا اللواء محمد حسن غنيم ـ مساعد وزير الحربية ورئيس اللجنة الفرعية العسكرية لتاريخ ثورة ٣٣يولية ١٩٥٧ ـ خطابا به عدة أسئلة عن دورنا فى مرحلة الإعداد وفى تنفيذ هذه الثورة . وطلبت « اللجنة الفرعية » من كل منا أن يكتب تقريرا عن دوره فى

الثورة ، وأكدت أن الأمر قد يتطلب لقاء شخصيا معنا لاستيضاح بعض النقاد والوقائع الواردة في التقرير .

وذهب كل من أعضاء اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار في سلاح الفرسان ، لكو يدلى بأقواله في مبنى مجلس الثورة في الجزيرة ، وتم تسجيل أقوال كل منّا علو أشرطة . ودعوت لاجتماع الزملاء سعد عبد الحفيظ ومصطفى نصير وعبد الحميا كفافي في مكتبى بوزارة الخارجية حيث كنت أعمل وكيلا لوزارة الخارجية في ذلك الوقت ، واتفقنا على أن نكتب تقريرا جماعيا نسرد فيه كل وقائع الإعداد للثورة ، والدور الذي قامت به لجنة الفرسان الأساسية منذ عام ١٩٤٥ حتى قيام الثورة في يولية ١٩٥٦ . والتقينا معا لنضع النقاط الأساسية للتقرير الجماعي وقرأناه عدة مرات وراجعناه ، ثم تقدمنا به إلى اللواء محمد حسن غنيم . موقعا من اللجنة الأساسية للفرسان في تنظيم الضباط الأحرار : عبدالحميد كفافي ـ مصطفى نصير ـ جمال الدين منصور ـ سعد عبد الحفيظ .

وأذكر أنه عندما انتهيت من الإدلاء بأقوالي عن مرحلة التمهيد للثورة ، ودورى في هذه المرحلة بادرني اللواء طيار محمد شبانة ـ أحد أعضاء لجنة تاريخ الثورة ، والذي أصبح سفيرا في سويسرا فيما بعد ـ بالقول : إن ما قامت به مجموعة الفرسان وفقا لأقوال وشهادة أعضائها ، يعتبر عملا كبيرا ساعد مساعدة ضخمة في سبيل تكتل الضباط والإعداد للثورة ، وإذا كانت هذه المجموعة قد قامت بهذا العمل الضخم ، فلماذا سلمت عملها هذا إلى الغير أو إلى قيادة أخرى . . ؟

فأجبت اللواء شبانة قائلا: إن مجموعة الفرسان قامت بالتمهيد للثورة منذ عام 1950 حتى نجاحها في عام 1907 ، وكان هدف المجموعة هو التمهيد للثورة حتى يكتب لها النجاح ، أما موضوع القيادة ، فكان أمرا غير وارد ، فلم يكن بيننا من يقول إنه قائد للحركة ، أو المخطط لها لأن العمل كان عملنا جميعا ،وكانت قيادتنا جماعية . وإن الاتصال الذي تم بين مجموعة الفرسان ، ومجموعة عبد الناصر عن طريق خالد محيى الدين في آخر صيف 1959 كان لا يعنى التسليم من جانبنا . بأي حال . بأن هناك قيادة أو أن هناك تبعية من أي نوع لقيادة ما ، بل كان الأمر . في نظرنا . لا يعدو عن كونه خلق رابطة بين مجموعتين على قدم المساواة لإعطاء قوة

دفع للحركة . وأعود فأقول إن هدفنا كان نجاح الثورة دون التفكير في قيادة لأننا

دفع للحركة . واعود فافول إن هدفنا كان نجاح الثورة دون التفكير في قيادة لأننا منذ أن نبتت فكرة الثورة بيننا كان العمل هو عملنا جميعا ، وكانت قيادتنا جماعية فيما بيننا ،وإن ما قمنا به من جهد على مدى السنين من ١٩٤٥ إلى ١٩٥٢ للتمهيد للثورة ـ كان من أجل تحقيق هدف واحد وهو نجاح الثورة .



إذا كانت حركة الضباط هي التي سارت على الدرب الطويل منذ البداية ومهدت للثورة تحت اسم، ضباط الجيش، منذ عام 1950، إلى أن تم لها النجاح فرفعت أعلامها في يولية 1907 تحت اسم، الضباط الأحرار، إلا أننا لابد أن نذكر للتاريخ، أنه كانت هناك انتفاضات وطنية أخرى ظهرت داخل الجيش، وكذا بين الهيئات والمنظمات السياسية التي كانت تعمل في الخفاء وكانت هذه الانتفاضات انعكاسا واضحا لما كان يدور في فكر كل وطني مخلص من أبناء مصر رجالها وشبابها. وجاءت المنشورات المذيلة بأسماء هذه الهيئات داخل الجيش أو خارجه لتعبر عن أفكارها وتدفع على الطريق ما لديها من آراء وارهاصات ، أملا في أن تصل إلى ضباط الجيش وصف ضباطه وجنوده .

ومن المفيد أن نضع أمام القارىء - بعض ما تحت أيدينا من المنشورات التي جاءت مذيلة بأسماء تنظيمات عسكرية داخل الجيش ، أو منظمات سياسية كانت تخاطب الجيش ضباطه وصف ضباطه وجنوده .

أما التنظيمات العسكرية داخل الجيش فكانت :

- ١ \_ ضباط الجيش .
- ٢ الضباط الأحرار .
- ٣ ـ اتحاد ضباط الجيش.
  - ع ـ رجال الجيش .
  - الحرس الوطئى .
- ٦ الحرس الوطني للتحرير الشعبي.
  - ٧ اللجنة الوطنية لرجال الجيش.
    - ٨ ـ جبهة الضباط.
- ٩ ـ صولات وضباط وصف وعساكر الجيش.
- ١٠ الاتحاد العام نصولات وصف ضباط وجنود الجيش والطيران .
  - ١١- سلاح المهندسين .

وأما المنظمات السياسية الأغرى التي كانت تخاطب الجيش وضياطه فهي :

- ١ الإخوان المسلمون .
- ٢ د حدتو ، ( الحركة الديمقراطية للتحرير الوطنى ) .
  - ٣ ـ تداء إلى شباب وادى النيل .
  - عريضة الشعب إلى جلالة الملك المعظم.

ولعل هذه الوثائق المرفقة ، تلقى ضوءا على الجذور الأولى نتلك التنظيمات التى عاشت بين ضباط الجيش وجنوده على مدى سبع سنين ( ١٩٤٥ - ١٩٥٧ ) والتى مهدت ـ بكل تأكيد ـ الطريق نحو الثورة ، وكانت العلامات المضيئة أمام ، الأحرار ، للقيام بثورتهم ونجاحها في ٢٣ يولية ١٩٥٧ . ملحق وثائقي ) P. V

زَفَاح الرَّطِينَ طارات الحربية الآمن\_

#### مذڪرة .

بانسبة للظروف التى تجتسازها البنلاد الان فقد لاحظت هسسده الادارة أن الاحسزاب والهيئات المختلفة تحساول بث دهايات او ارا معينة بين جميع الطبقيات بما ليها القوات المسلحة وذلك من طريق المنشسسورات او كتيبات يرسلونها بالاسم من طريق مصلحة البريد

ولما كان من المهم جداً منع تسرب الأراء الغارة الى افراد الجسيش وشع تسرب الدعايات المشيرة التى تتعارض مع نظم وتوانين الجيش ، قائسنا نتيج ارسال منشور سرى دورى لقادة المناطق والاسلحة والادارات والمصالح للمعل من ناحيتهم على منع وصيل مثل هذه المنشورات الى ايدى الاقواد ولى الونت نفسه عمل الاحتياطات التى برونها كفيلة بعدم تسميم الكارهم وجعسل جميع من تحت قياد تهم يتسكون باهداب المقانون

وستنم هذه الادارة من جهتها بمراثبة المعالة بدنسة وعمل الترتييسات المناسبة في الونت المنساسب .

والامستسر ملسسوش

وتنضم اوا بنسسول فائق الاحمسترام ،،،

امیرالای أم مدیر المخابرات الحربیسة

وله مساره برما له رم مهم من من مل الم من مرم الم مرم

17/10/11 سعارہ

#### خطياب مفتوح

ياماحب الدعادة \_ ألان وقد جبتم أوروبا و أمريكا أو بمعنى آخر معظم بلاد العالم المتعدينة رأيتم بأعينكم ما عليه جيوش تلكم البلدان من حسن القيادة و التدريب و التسليح و التنظيم ولمستم ما لهذة الجيوش من تأثير في مركز الدولة سواء في الداخل أو في الغارج \_ و اننا لترجم أن يكون الاثر الذي في في الداخل أو في الغارج \_ و اننا لترجم أن يكون الاثر الذي في في الداخل أو في الغارج \_ و اننا للترجم أن يكون الاثر الذي في في الدرجم أن يكون الاثر الذي في في الدرجم أن يكون الدرجم أن يكون الاثر الذي في الدرجم أن يكون الاثر الذي في الدرجم أن يكون الاثراء الدرجم أن يكون الاثراء الدرجم أن يكون الاثراء الدرجم أن يكون الدرجم أن يكون الاثراء الدرجم أن يكون الدرجم أن يكون الاثراء الدرجم أن يكون أن يكون أن يكون الدرجم أن يكون أن يكون أن إلى الدرجم أن يكون أن يكو

الى حضرة صاحب السعادة رئيس أركانحرب الجيش وياور جلالة المسلك •

ونعسم ما تعدد الجبيرة من عالير في مرفر الدول سواء في الداخل او في الغارج ـ و انتا لترجو أن يكون الاثر الذي في نفسك مما شاهدته و لمسته عن كثب هو ان تهيأ لجيش مصر أن يقوم بما علية من تبعات هي في الواقع أجسم مما على جيوش أمريكا و انجلترا و فرنسا، ياصاحب السعادة ٥٠ ما كان لنا أن نتهم شخصا ما بأية تهمة كانت سواء تهمة التقصير أو الاهمال عن عمد الا بعد أن نقنع انفسنا أننا أبلغناه ما يجب وما لايجب وما يأخذ ومايدع ثم نرى النتيجة، " ان أحسنتم احسنتم لانفسكم و ان أساتم فلها " • ".

ياصاحب السعادة ١٠٠ ان جيش مصر في حالة لايمكن أن توصف باقل من أنها في نوضى فلا تنظيم ولا تسليح ولا تدريب ولاقيادة ولا ضبط ولا ربط ١ اذ شغل الجيش بكل شيء الا عمله الاساسي فتراه في الافراح و المآتم ـ وتراه يعمل لجميع الوزارات في غير ما داع اللهم الا جهل طالب العمل وملبى النداء وليس المجال الان مجالا للتغميل ٠

ان الانوار الكاشفة لتكشف آلان لكل ذى بصيرة عما وصل اليه الجيش من فوضى ـ هذه حالة أجملناها ـ أما ما نريده فهو يحتاج لمجلدات و لكنا نختصره في آلاتي :

أولا ـ: التجنيد الاجبارى و أن يكون التصديق عليه هذا العام والا يكون المرسوم الصادربعرضه للتخدير ثانيا ـ تنفيذ تشكيل الفرقة التى وضع تصميمها ورفع للجهات المختصة سواء صدق على الطلبات المالية أو لم يصدق و أنت خير من يفهم هذا الكلام •

ثالثا \_ وضع سياسة ثابتة للوصول بالجيش الى العدد المطلوب في خمس سنوات و أن يبدأ التنفيذ يناير ١٩٤٨٠

رابعا .. أن يقوم الجيش بالتدريب ولا يلبى أى طلب الا اذا لم يكن هناك مناص من ذلك كالت الثورة الفعلية و عجز البوليس عن قعمها •

خامسا ـ أن يسود العدل الجيش و أن يطمئن المباط على مستقبلهم و ذلك بعدم ترك أى مابط فى الترقى اذا حل دوره الا اذا كان بحكم مجلس عسكرى و ذلك من رتبة ملازم الى رتبة ساغ ثم يكون الترقى من رتبة صاغ الى رتبة بكباشى التى هى رتبة القيادة ـ من خريجى كليــة أركانحرب أو المباط العظام حرف أ •

سادسا ـ أن يقتصد فى الرتب و تكون الرتب فى القيادة كما هى فى الجيش البريطائى فمثلا اليوزباشى قائد السرية و البكباشى قائد كتيبة ٠٠٠ الخ ٠

الخاتمة : ان ما كتبناء قطرة مما يجب اتخاذه و لكن على ما تقدم باعتبار الاهمية القموى بامكان التنفيذ في الحال •

ياصاحب السعادة • • كلنا أمل فى اجابة ماكتبنا فى بحر شهر يونية وعلى الاقل القاء محاضرة على فباط الجيش فيما تنوونه من سياسة \_ و نرجو الا تكونوا قد ذهبتم الى الخارج و كلنتم الحكومة ما كلفتم الا و انتم قد استفدتم الكثير و عرفتم أن الامم بجيوشها و أن الجيوش بقادتها

وتغضلوا ياصاحب السعادة بقبول فائق الاحترام ،،

ضاط الجيش

## خطاب منتوح الى رئيس هيئة أركان حسرب الجيش\*

ان الجيش أولاك بُقته فأفقدته أياها و توليت ادارته فنست ادارتك و تزعمت رئاسته فكنت الطافيسة المستبد •

ان هذا الجيش الذي جمع نخبة ممتازة من أبناء الوطن العزيز الذي يشعر أفراده بواجبهم نحو مليكهم و بلادهم العزيزة لن يتركوا في يدك زمامه لتقوده الى هذا الانحدار الساحق الذي يسمير فيه الجيش •

أنك أمرت بالقبض على جماعة من الضباط هم فخر الجيش وعماده متهما اياهم بروح التآمر • • ألا فاعلم أن هذه الروح التى تدعونها عليهم تتأجج مكبوتة فى نفس كل منا ، وقد زادها اشتعالا هــذا الاعتقال الظالم •

- انك زعمت أن هذه الغنة موجهة ضد العرش ٠٠ كيف تسوغ لك نفسك أن تزجّ بهذا التساج المقدس فى هذا المضمار ٢٠٠ ألا تعلم اننا ضباط الجيش قد أقسمنا يمينا لن نحنث فيه أبد الدهر ـ يمين الولاء و الاخلاص لصاحب العرش المغدى الذى تثبت الايام صادق وطنيته و عالى همته و دوام رعايته لشعبه و جيشه ٠

- انك بهذا أردت أن تغطى موقفك الفاضح ، و تكبت هذا الشعور الذى يتأجج فى نفس كل منا فمن طالب بحقه اتهمته بالتآمر ، و من نادى بالاصلاح رميته بالخروج على النظام العسكرى • و مما يزيدنا عجبا أنك تتهم هوءلاء الضباط بالتآمر على اغتيالك • • لا يا معالى الباشا أن أيدى الضاط لتعلو كــثيرا على هذا •

و نحب أن نواكد لك أنه اذا أصاب هوالاء الزملاء أى مكروه نتيجة الاعيبكم و مكائدكم لتجعل منهم عليهم المناط كما صدرحت للله في ذلك سيكون فتيل الاشتعال وستندلع نار الثورة المتأججة في نفس كل منا ٠٠

و تأكد أننا لسنا بغافلين عما تعملون للايقاع بهوءلاء الاخبوة الاعراء ٠

ـ و ان رغبتك في الظهور بمظهر الهنقذ للعرش و البلاد من موءامرة ـ ماهو الا تغطيته لاعمالك التي لن نستطيع عليها صبيرا بعدد آلان •

- الا تعلم أننا جميعا لولا أن حظينا بشرف قيادة الفاروق لما توانينا ثانية واحدة فى أن نظم عنا الزى العسكرى و نلقيه فى وجهك بعد أن أصبته بطغيانك وشوهت حقيقته و تركت مرتبغ العوبة فى يد الحكومات لصد تيار الشعب فى مطالبه الوطنية و الاجتماعية حتى جعلت سن البيش أبغض الفئات للمصريين - ينظرون اليه على أنه الحائل الوحيد بينهم و بين العباة الحرة الكريمة - و ليس أدل على شعورك أنت وأذنابك - من اصدارك هذه الاوامر التعلقية التي أصبح بها الفباط شبه معتقلين فى ثكناتهم •

\_ اعلم أننا صابرون على هذه الصغائر لاعن خوف و لكن عن ايمان بأن يومنا المنشود قسد قسرب لخدمة وطننا و مليكنا •

\_ اننا جنود ٠٠٠ الفاروق قائدنا ٠٠٠ و الشجاعة صفتنا ٠٠٠ و الجهاد شعارنا ٠٠٠

مباط الجيش

المنشور الذي فرق بين الملك وعطا الله باشا .

## الحرس الوطني لقـد أخطـأت باصـاحب الدولة

اخطأت اتهاونك في مساعدة فلسطين مساعدة فعالة لتضمن استقلالها وكم كان ذلك سهلا ميسورا لو كنت جادا في تقديم العون لهذا الوطن العربي الذي أصبب بالداء البريطاني فاتهى به الحال الى ما ترى اليوم .

كان فى الامكان عن طريق تدريب أبناء فلسطين فى مصر والساح بالنطوع كا فعلت معظم الدول العربية والانتفاع بما خلفته الجيوش المتحاربه فى مخارى مصر حسم الموقف منذ أمد بعيد ولكنك لم تفعل خشية تعارض ما سبق والسياسة البريطانية والخوف من عودة أبشاء مصر اليها بعد عارسة فن القتال ولانشغالك بالمنازعات الحزبية التافه التى يثيرها قوم فسوا مصلحة مصر فأضروا بقضية الشرق كله لاطالبة بالدوه الى احكاء الدستور وهم أدرى الناس بسعة ثوبه ووسائل تسخيرة لمصالحم الحاصة من السهل أن يدرك كل مصرى أن قيام دولة صيرية أو بقاء الانجليز أو عملائم فى فلسين تهديد مباشر لاستقلال وسلامة مصر ولكنك أتحت الفرصة المملك عبد الله باحجامك عن تقديم المساعدة الغمالة أن يقيم دعام سياسته فى فلسطين رغم علك يخب نواناه وارتباطه بمعاهده مهيئة مع بيطانية رفض إشراك دول الجامعة في مباحثاتها لملك عبد الله بأساحب الدولة لم تسجل بعد عاتمه هذه المؤامرة التي أنقن الانجليز حبك حلقاتها يترك مستقبل فلسطين معلق بالوفاء بوعد الجلاء عقب اشتباب الامور من الملك عبدالله فيكون بذلك قد أضعت مستقبل هذه البلاد وساعدت على ظهور سوريا السكبرى و وضعت غداره تبقى مصوبه الى قلب مصر ما بقى الملك عبد الله جاءا فى تحقيق أحلامه .

ان اى ضرر يلحق بفلسطين سيلحسق بمصر عاجملا أو آجلا وستكون ياصاحب الدولة مستولا امام شباب مصر والتاريخ إنك راحل والمستقبل لمصر ولنا فاعمل جاهداعلى ألا تترك لابنائك صماما جمه فى امكانك تلافيها واصلاح أخطاء الهربية أن أرتكبها غيرك .

اننا نطلب منك ان تقرم مصربواجبها نحو فله طين وأن تعتبر الحدودالفله طبنية المتاخمة كنا مى خطد فاعنا الاول ضد الصيونية وذلك بتسليح جبهة فله طين الجنوية بالطرق التي تعرفه ارتدييه القيادة المصريه بضباط مصريين منطوعين يأخذون على عائقهم تحرير فله طبين من ويقسمة الاستماد والصيونية .

أننا نطلب منك أن يكون جنوب فلسطين جبهة يتدوب فيها ضياط جيش مصر حتى يكونوا قادرين على تحمل أعباء المستقبل الجسام . هذه بإصاحب الدولة رغبة الضياط الذين أثبتوا مدق وطنيتم والذين أقاسوا من أنفسم حراساً على مصر والشرق العربي يردهون عن خطر الاستعاد والشيوعية . مر رر ريث

#### أول منشور باسم الضباط الأحرار

نداء ۰۰۰۰ و تخذیر

منذ بضعة شهور عرض على القضاء العصرى أخطر قضية فى تاريخه ••• قضيا الأسلحية و الذخائر فأخذ التحقيق شكله الجدى فى بادئ الاسر شم ما لبث أن انفضت عنه جديته بمبرور الوقت و انتهت القضية الى هذة النهاية المخزية و خرج هوالاء المجرمون . بلا كفالية هاربين من يد العدالية •

هــوالاء اللموص الذين ابتاءوا السلاح من سوق الدماز فجمعوا المال من بــين الاشلاء و الدماء ١٠ هذة الفئة الحقميرة التي باعث النفوس رخيصة و قتلت يأيديها نخبة من جنود الوطن كانها أحـق بالحياء منها ١٠٠

تذكر ايها الزميل أن يعضا من زملائك قد لاقبوا حتفهم على أيدى تجار الدماء بالامسر و ستكون أنت فاعبل ؟

أنظر اليوم الى بيوتخربت و اطفال يتمت و نساء ترملت و امهات ثكليت، انها عائلات زملائك الشهداء من الضباط و الجنود الذين قدموا حياتهم شنا لاداء و اجبهم بينما أثرى على حسابهم هوالاء المجرمون و نعموا بحسب بريتهم ما الم يكن من الجائم أن تكون أنت و عائلتك من بين هوالاء الضحايا المنكوبين ٠٠٠ فكّر ماذا انت فاعل ٠ أن تكون أنت و عائلتك من بين هوالاء الضحايا المنكوبين ٠٠٠ فكّر

ان الشعب يقف الان و قلبه معلوء بالحسرة و الأسى لما وصلت اليه هذة القفية من نتائج ثم انه يتحول بنظره الى هذا الجيش بفباطه و جنوده و يتعجب ليذا السكوت العريب ١٠٠٠ أرضاء عن الحاله أم ضعف و جبن ١١

اننا نعلنها اليوم كلمة صريحة مدوية فلتسمعها الحكومة وليسمعها من لم يسمع بها اننا ان لم يوقف هذا الإجرام و هذا التحدى فلسنا عاجزين عن ايقافـــه ٠

و اذا أصرت السلطات العليا على هذا التحدى نسوف نتحداها و نوقفها عند حده سوف نريها سلطتها أين تبدأ و أين تنتهى ، بل سوف نعلمها نصوص الدستور و احسترام لطات الشعب التى تتمثل فى شلاث ،

ايهسا الفسباط

ان السبیل لرفع الغبن عنا همو ان نتآزر و نتکاتف و نتکتل و نتبادل الانکار حـ تتحمد آراونا و ترتبط قلوبنا فنسمیر فی طریق وارحد نحو هدف واحد ۰

أن الطريق أمامنا وعسر تذلله إرادتنا القويمة و عزمنا الصادق الأكيد وتعميه عنالى بلسوغ غنايتنسا السسامية ٠

ايهبا الزمسيل

ضصح يدك في يد زميك ، و اصلاً القلب ثقة و إيمانا بالنصصر الذي هصو آت عصصن قصريب .

الفسياط ألاحسرار

#### قاومسوا الطغيسان ٠٠ ودافعسواعن الشعب

تنحدر الحياة السياسية في ممر نحو ديكتاتورية بافية تعتمد على الاحكام العرفية لتضغط على الشعب و تخنق حريته و تثير الفرقة في مفوفه وتلوى عنقه عن الاستعبار عدونا الاول و تظهر سمة هذة الديكتاتورية في وضع سلطات الجيش و البوليس و السجون في يد الدكتاتور المدلل " مرتضى المرافى " ـ وقد رفض رئيس الوزراء تحديد موعد بنتهى فيه الاحكام العرفية بعد أن حدد مدتها " على ماهر " بشهرين و اذا كنا نفترض اليوم بأنه لن يوجد في الجيش خائن واحد للوطن و الشعب يقبل أن يصرع برصاصه أفراد شعبنا المنافل من أجل الحريسة و اذا كنا نوعمن كذلك بأن حريق القاهرة هو تدبير صريح من الاستعمار وأذنابه فيجب أن نتساءل أي دور نلعبه منذ ٢٦ يناير حتى آلان ؟إ

و لن يعيبنا الجواب حين نقول أننا نلعب دور الاداة التى تكبت الشعب و ترهبه وتحول بينه و بين الانطبلاق نحو أئمة الاســـتعمار كفاحا مسلحا و أن هذة الاداء تحركها أيسد خاننة مجرمة طالما كِثفنا دورها الحقير في الفعركة الوطنية حتى تبدت خطواتها

منعزلة عن الشعب لأنها أقرب الى الاستعمار منها الينا نحن أبناء مصر المخلصون و و اليوم هل نقبل أن نظل أداة ضغط و ارهاب و أن نستمر فى لعب ذلك الدور البوليسى القفر الذى يضع بين الشعب هبوة يجب أن تزول وفرقة يجب أن تتحطم لانه لن يستفيد بنها سوى المستعمر و ان الوطنية التى تعلا قلوبنا تحتم علينا أن نقاوم الطغيان و ندافع عن الشعب بأن نعلن رفضنا للامكام العرفية و الارهاب البوليسي الذى نقوم به به ووحدتنا الفكرية فى ذلك هى الضمان الاكبيد للتنفيذ الايجابى برفضنا الحازم أن نكون قوات للطوارىء تحجب عن الشعب حسريته و اننا ننادى أعطوا الشعب حبريته قبل أن يفيض بنا الكيل فنجبركم

أيها الفباط الاحرار: ان بقاء هذا الوضع الارهابى خيانة للشعب و للجيش ـ فأن الشعب لا يعيش الا فى ظلل الحرية و الجيش لا يعيش الا ليدانع عن الشعب ـ و اليوم فقد الشعب و الجيش و اجبهما فى الحياة و عليكم انتم الدور فى تخليص الوطن من الخونة المجرمين أعـوان الاســـتعمار •

أيها الفباط ـ اعلنوها صريحمة انكم ترفضون الطوارى؛ و تنزهون عن رشوتها و أنكم ستتحركون للعمل الايجابى لايقافها اذا لم يبادر المسئولون نورا باعادة الحرية للشعب و اعادة الجيش لواجبه وهو الدفاع عن الوطن •

أيها الضباط ـ ان حريتكم رهينة بحرية الشعب فكافحوا من أجل الحرية في كل مكان و أطعوا أن الخونه من قادة الجيش هم الذين يعتمد عليهـم الاستعمار و أننا الاداة في هـمــنه اليد الخانسـمـة ،

استديروا لاعداء الامة و الوطن و أجبروهم على احترام حبريتنا و كرامتنا ووطنيتنا الستى استباحوها حسراما للدفاع عسن مصالحهم و اهتغوا جميعنا يا ضباط الجيش : يسقط الاستعمار \_ يسقط الدفاع المشسترك و الضمان الجماعي في ظبل الاستعمار \_ يسقط الاحكام العرفية ـ يسقط محبور العراغي \_ حبيدر القادة العبيد عباش شبعب مصبر المناضيل من أجبل الحبرية •

عاش جيش مصر مقاوم الطغيان و المدافع عن الشعب

الضياط الاحترار

#### مرت النهاط الأحوار يشوه اخبارية يمدرنا النهاط الأحوار

السدد السايم

1 . 90 " - "- " "

. اعلن زكل حد المتعال تاجيل فادر النباط عنى يوليو التادم تعجيدا لالشائة وعوفي قالك يثبت أن المنكوبات! المعادية للشاب عبيد فن الرشوة ولا تجيد نن اعطاء الحترق •فق الرقت الذر لا تبخل نهة طي الانباط بالرف أدنيها تارشوة للحافظة على دياتاتوريتها تبخل عليهم اعطائهم حقهم الراضع •

- يتعاولون ان يزيدوا من تبهتهم على البيش نيستبدلوا عمال المهدى بحسين فيد بوبعين عملن انة مهما عفير القادة غلر الترار الذين ير عنون بان البيش للدنام عن الشب وليدر احتماطها للبوليس •

. تتغير وناسات المريش ولكن الحال لا يتغير • نطالها كان للأذ ناب المدروفين محمد حسن وجلى حسين سلطة وودية على تادة الجيش نلن تتقدم مطلقا ولن يسير الجيش في الداريق السلم الا بعد ان يتطهر عن أذ ناب الاستعمار ماننا نظالب واسات الجيش بمناومة النساد ومراطة السدل في السنلات والتميينات وذلك بمناسبة ترب انتها "الانتدامات في طير القادم •

ت بردد عادر زخلول صوت سيده حيدران الجيش في يده فهل يكل هر رسيده بذلاه ٠٠٠ ان مدير الفتاتيع دائنا عرالطور ثم الزوال وكذا تاريختم با خونة الجيش •

كان المسترميين تد اختير ضمن اللجنة المسكرية التي تبط البيش في المناوضات و ولا تدريب سبها يمنيم المحكومة من النيار البيرال سلم أو أرسكين عطا فيما رستر عبور عبوان بل العل عبير اكثر حرصا على رضا "الا بجليز من سواه في نبعد سنة تضاها المسترميون في التدريب الحربي نظالب رئاسة البيران تناقشة المساب وعلى تنام المهيش بهاية مناويه المتا في نظاف ولوطي نظاف سُرية و ان كل ما تام به عبور هو الاشراف على الامتحادات للمسول على اكبر تدرين المال والتلامية والصحيح والمال والتري المدينة والصحيح والمنال والتلامية والصحيح والمنال المناب المال والتري المناب ا

مديد منة تضاها اللوا السيد عبد المصيد في إداره الاعداد والتعرين لا زالت النزلي ضاربة اطنابها في ال منان رعد عدر نتد المن من الندية عشرين طافي اسطيل .

سبعد سنة تضاها التائرين عباس والراب إداره البيش نويد ان تحاسبه من الشوهي التائمة بستشفيات البيش والأدرية التي تصرف لنبار الفياط والا تارب والسحاسيب وهل يعتقد عربة ان عبلة ينحص نقط في سعكمة الفنائم والدمول على مكانة عبد الدينة المناثم والدمول على مكانة عبد الدينة المناثم والدمول على مكانة عبد الدينة المناثم والدمول على المناثم المنا

ا بتدر الماسين بدعة جديده وهي منهب لوا ملا مل ويوجد الا ن باداره البيش سبعة لوا التابيل الماسية الوا التابيل

طبط من أرثق الممادر أن هناك بعض المسكريين قد توافر لهم العلم بين دبر حوادث حريث القاهرة وأن الايام ستنتث للحدما تعود الحرية الى ربرع الرطن •

الشباط الاحرار .

#### أحددات الضباط الاحسرار

أولا \_ النشاء على الاستحمار الاجنبي "وأدواته الخونة في وادى النيل

ماهو الاستعميان ا

الاستهمار هو الاستخلال الانتصادي الذي تتم به دولة أجنبية لنوارد وأفراد شعب آخسر وذلك من طريق الشركات وروس الأموال الاجنبية التي تنهب موارد الدواد الأولية وتستغيل شُموب البلاد المستعمَّرة • وَتَدَ يَكُونَ مُوحِرِياً بِاحتلال مسكري كَنصر وتَدَ لا يَكُونُ مُحَسَّرِياً باحتلال كأيران التي تنبب الشركات الاجنبية بتمولها لعالمها وحدها • وممر تخفع للاستهمار البريطان اساساولكتها تخفع أيغا لاستعمارهم دول أخرى تنهب مواردها بأبخس الاثبان كالاستعمار الغرنس سئلاني شركة تنال السويس والاستعمار البلجيكي سنلا في شركات الترام والميربوليس والاستعمار الأمريكي سنلا في شركات الكوكاكولا والبيبسس والحرير المناس وترهسا لباذا تحارب الاستحمار

- 1- لائه سبب تكبة هذا البلد وتأخَّره لن كل البطاهر التصاديا وباليا ولي التعلميم والصحة والجيش •
- آمد لانه عنع تقدمنا المنافي وحظم صناعتنا الني كانت تائمة حتى لاتتاني صناعات وحول مصرال بلد زرام محض لإزال يستحمل حتى الآن ألات الزراعة الستأخرة السنى كان يستعملها الفرامنة ٠٠.
- ٣ ـ لانه حطم الجيش المصرى ومنع تقدمه وبعد اأن كان لنا جيشا تعداد مانتي الـف أيام محمدعلن واسطول جربن هوالثالث تن البحر الأبيش ومصانع حربية ضحَّ بحنا لانبلك شيئا ولا أمل لنا في بناء جيش ترى الابعد القنباء على الاستعبار.
- لملدى الاتنمادية بجنود مصرية يضحون بأرواحهم في سبيله وخاصة بعد أن فقد مستعمل الكبرى كالهند ويوسا وفيرها التي كانت تدء بالرجال ا

كنف يحكهنا الاستعمار •

والاستعمار للحكمنا حكما بساشوا مواسطة موظافين وحكام انجليز كيا يفعل مع البلاد الستأخرة جدا في وسط الرينيا وانها يحكمنا عن طويق الخونة من السمريين حكما عمر مباشر " هؤلار النونة هم الذين ترتبط معالمهم بعمالحهن طريق الرشوة والحدمات الخاصة والتعيين في معالس ادارات الشركات والمكانات الدخفة والالتاب والنياشين الاجنبية ، وهم يتعلون في رجال التصر ورجال الإحزاب المختلفة التي تتوالى على الحكم وفي الصحافة المرتشية المستى تدانع بطريقة ظاهرة الرمكترية عن الأستعمار • ولابد من النَّفا على همولا الخرنة لسيم . تطهــــــير البلاد . ١

كيف نجارب الاستسار وأعوانه

- ا\_ برنش الارتباط. أية صلة كانت مع اية دولة من الدول الاستعمارية كالدفاع المشترك أو غمره من التؤمرات البيائلة له
- ٢- بألنسك بالحيّاد في أق حرب مستقبلة ريجب أن تلعب القوات المسلحة دورا رئيسيا نى هذه الدعوة وعلى ذلك يجب أن يجالاً تنظم الجيش وتسليمه يحيث يكرن قاد را على خدمة أهدافه البلاد . • ويجه أن يعلم الجيش أنه جزء من الشعب وأن آماله ومعالله عمر آمال وطالب الشعب وأنه لن تنوم له قائمة الإنن بلد متحرر مستثل قوى •
- ٣- بأملاق العربات العامة جميعها للشعب حتى يستطيع أن يلعب دررانعالا لسي. العرباشد الاستمد
- المدل على المساعدة في تكوين جبهة وطنية من جبيع الأفراد والهيئات الوطنيسة المسطحة التي تكانح ضد الاستعمار ومعارية الهيئات فير الوطنية •
   نا في سيش وطنى ترى يتم على الاسس الاتية •

- را جيان و حال من يتراحل المساب الوطني الكذ من النهامال المساب الوطني الكذ من النهامال ٢٠٠٠ عند المادة تعطيم وتدريب النوات السلحة على اسمن سليمة ١٠٠٠ عادة تعالم المسابحة على المسابحة عام المسابحة عام
- الله المسلم الم أرانتصاديا اومسكريا النباط الأمسران

<sup>·</sup> اصدرته حركة « حدتو » الشبوعية

أيها الضباط

كنا نعتقد أن المحنة التى أصابت البسلاد فى حرب فلسطين قد أعطت درسا قاسيا للمسئولين لينهنو بالجيش و يعملوا على تدريبه و تسليحه و يبهدونه عن تلك المظاهر الغادمه ، كالاشتراك قسسى العفلات و اقاصة الزينات ـ و العالم اليوم تمر به المحن و الغطوب فتهز أركانه و تستعد الامم لكل طارىء و تتوجه الشعوب و الحكومات الى كل نافع مفيد ، الا نحن فى مصر حيث يمر سادة وأولى الامر فيها أن يعيشوا عيشة الندسة و البهجة فيقيموا الاحتفالات و العباهج بمناسبسة و فسير مناسبة علها تنسى الشعب ما هو فيه من جوع و عسرى و حرمان •

هل يليق ببلد يعانى أبناواه سيكرات الموت من العرض و الانعلال أن تقام فيها الافييراح و الزينات و تنفق الاسعد أن ننفق هذه و الزينات و تنفق الاسعد أن ننفق هذه الاسوال لاحياء هوالاء الموتى من العدم ٢٠٠٠؟

لقد أجبروكم على دفيع أموال طائله لهنه المناسبة من مرتباتكم التى أنتم فى أشد الحياجة اليها فى هذه الظروف العصيبة ، تزلفا من كبار الفباط للحصول على الرتب و النياشيين و لولا تذمركم و معارضتكم لهذه الفكرة الفاسدة لما ردوا اليكم ما جمعوا من أموال و لقدمت الهدايا النفيسة ولاقيمت المادب الفاخرة و الحفلات الصاخبة قربانا للمناسبة السميدة ، لقد تفتق ذهن القادة عن اقامة عرض للجيش احتفالا بالعناسبة السعيدة متقربين الى أولى الاصر زلفى و اللمه أعلم بما انطوت عليه نفوسهم من رياء و نفاق ٥٠٠٠

سيخرج الجيش بمعداته و أسلحته و دباباته وقد زينت بالاضواء الملونه وخفقيت علي أجنابها الاعلام المزركشة و ستحلق الطائرات المزينة بالاضواء في سماء القاهرة وستقام الاحتفالات الباهرة لتشيع جوا من السعادة المفتعلة ، أي جيش يا أولى الاسر ٢٠٠٠ و في أي بلد من بلاد العالم تقام مثل هذه المهازل ٢٠٠ لقد ستم الشعب هذه الاستحراضات الهزلية التي تغرج بالبيش عن مهمته الاصلية وهي الدفاع عن البلاد ٢٠٠ هذه الاموال الطائله التي تنفق و تلك المعسدات الحربية التي ستستهلك أماكان جدير بنا أن ندخرها لهذا المستقبل المكسفهر أما كان الانفيع الحيش أن يحتفظ بقوته و معداته الي يوم قريب ٢٠٠ ان كل ضابط غيور لابد أن يكون ساخطيا على هذه الاوضاع الغريبة رحمة منه بجيشه و شفقة على موارد بلاده ،

اليكم يا من تجمعون المال من عرق الشعب لتنفقوه في غير صالح الشعب ، اليكم يا من تسوقون البلاد الى هاوية سحيقة لتصلوا الى مآربكم و أطماعكم ، اليكم كلمتنا هذه لتكون نذيرا لكم فشـــوبـوا الى رشدكم وارجعوا عن غيــكم و انتم أيها الفاط اليكم هذا العرض الموجــز لما يحدث اليوم من مهازل فكونوا يقظين دائما لما يدبر لجيشكم و مستقبل بلادكم ولاتتهاونـــوا في حقوقكم ،

( الضَّاطُ الأحـرار )

مسرض برجاء الموافقه على تحويله الادارة المخابرات 1901/0/1

تحسول للمخايرات للبحث وحفظ صورة منها هنا

بعد أن ذهبت وزارة الوفد التى أرغمت على الخضوع للرأى العام و الضغط الشعبى للسير في الطريق الوحيد الذي يضمن تحقيق مطالب مصر وهو الكفاح المسلح الدواء الناجع لشفاء البلاد من داء الاستعمار و عندما اسندت الامور لعلى ماهر أدى واجبه على أتم وجه بايقاف حركة المقاومة و استغلال الأحكام العرفية للقبض على الفدائيين و السماح للعمال بالعودة لخدمة القوات البريطانية و كان من الواجب بعد ذلك ان يبعد على ماهر ليحل محله آخر لاداء الواجب الثانى وهو تحويل المعركة بيننا و بين الانجليز الى مغركة بيننا وبين أنفسنا فتنصرف أنظار الشعب عن قتال الانجليز الى التنازع و التناحر الذى قاست منه البلدلاد ومازالت تقاسى الامرين حتى وطئت أقدام المستعمر أرض الوطين •

هذه حقائق ملموسة نسوقها اليكم يارجال الجيش حتى تتدبروا الامر وتعدوا للغد المظلم عدته للتخلص من مخالب هوءلاء الطغاة المنتدبين من قبل المستعمرين لتنفيذ السياسة الاستعمارية التى تضمن ابقاء البلاد لهم و التى تكفل القضاء على أية محاولة يفكر فيها أى من بنيها الاحرار وأمام هذا الخطر المحدق بالوطن لايسعنا الا أن نطالب بما يليى :

1 - جلاء القوات البريطانية جلاء عاجلا ناجزا دون ما شرط أو قيد يقيد مصر بما لايتغق ومصلحة شعبها مثل الدفاع المشترك أو الضمان الاجتماعى • و الاستفتاء الحر في السودان بعد جـــلاء القوات المصرية و الانجليزية عنه •

٦- الغاء الاحكام العرفية فورا التى تهدف الى القضاء على كل مقومات المقاومة الشعبية
 واعداد الشباب لمعركة التحرير •

استئصال جميع الخونة من سياسيين و عسكريين وعلى رأسهم حافظ عفيفى و القاتل العام
 الغريق محمد حيدر و كاتم سره ومساعدة الايمن اللواء سعد الدين صبور •

٤- اعادة قوات الجيش الى ثكناتهم وسحب القوات المعنية بحراسة أعداد البلاد أمــــثال حافظ عفيفي و عبد الفتاح عمرو •

هـ تطهير الجيش ممن أحرقوا روما ومازالوا يعزفون ألحان الجحيم على أوتار "نيرون " مثل اللواء حسين سرى عامر و اللواء محمود صبحى المستتر حاليا فى الجيش المرابط وباقى أفراد العصابة التى باعت البلاد و الجيش لاعداء الوطين و اتهموا بالخيانة و السرقة وسوء استغلال النفوذ وعدم التفكير فى اعادة اللواء ابراهيم المسيرى للخدمة فى الجيش بعد تبرئتهم وشكرهم المنتظر أسوة بما سلف و ليكن معلوما أن اللواء حسين فريد الذى كان اليوم لايمثل الاذأتة فان سيار على السراط المستقيم أيدناه و أن حادً، عين جادة الصواب لفظناه ه

يارجال الجيش: ان البلاد تجتاز اليوم مرحلة حاسمة ولقد أصبحت مطالب الشعب واضحة ولم يعد هناك مكان لمنافق فاما مع الشعب واما عليه • ولن تسمح لنا وطنيتنا باخماد صحصات الحق و الحرية و انا ننذر كل من يقوم بتمثيل دور شاهين وحيدر وبدر الدين سنه ١٩١٩٠

ولقد أعهد من اندر

" اعط هذا المنشور لاكبر عدد من زملائك "

" اللجنة الوطنية لرجال الجيش "

# الى ضاط الجيش

اجنمت كلمتنسا على مطالب عادله لا مغالاة فيها ولا اسراف ، و ارسلت هذه المطالب إلى الجهات المختصة منذ شهور و نشرتها جميع الجرائد المختلفه فكانت محل تأيد وتحليذ من الجميع .

. وعقد النادى اجتماعاً ضم شعل عدد كبير وقد حضره الوزير عندماً علم به ووعد أنه سيجب المطالب وزغم أنها قد ارسلت إليه من شهود فقد آثىرنا أن توصلها ليده وأمام الجميغ ـ

فقام بذلك اللواء هنمان باشا المهدى واتفق الجمع الحاشد على أن الموعد ينهى فى ده، فراير، هو أقمى ما يد مج به الصن وأطول ما يتسع له الموعد ... \_ و نحن ما زلنا فى انتظار ذلك الوعد لنرى وفاء الوعد و نتيجة المهد..

ولكن لما كانت مصلحة الجيس ورفيته هي رائدنا الاول ووحيسا الآكركان لواما على جهة الضباط أن توضح لكم أنه قد يعسرق الجيش في طرفان من التضليل المرف أنظارنا عن مطالبنا الرئيسية الأساسية التي لا نقبل بأقل منها بديلا فقد علنا أنه قد تصدر نشرة تشمل ترقيات كثيرة ، وليس في هذا بجديق أي مطلب من مطالبنا وقد يقال أن الجيش في طريقه الى الاتساع ولكن يحن نتكلسم عن الرقت الحاضر عن المستوى المادى والأدبى للمرتبة ذاتها وليس لاشخاصها .

وقد تتبع سياسة الوعود من جديد رهى سياسة تنقع مع الجسيع إلا رجال الجيش-الذبن لا ينقون في وعود لا تصحب بأعمال .

وقد تمعل محاولة لتقرقة طراتف الجيش من بعضها فيحتقون بعض مطالب الطعلى حماب الجنود أو العكس وهي محاولة فاشلة إذ أننا نشعر مدى ماسانيه الجنود من شظف وبؤس وإلى أى مدى ينعكس ذاك على أعمالهم وتفكرهم وروحهم المشرية .

أيها الضاط انحـــدوا . . . واحــفروا غوامل التـــفرقة واجتمعوا جيما بالنادى في ١٥٠ فـــنرايو لاملاء كلمـــكم جمـــة الصياطم

#### السي مسباط الجيش

وإخيرا هاهو القفاء العادل يفصل فيما لفقة المغرضون المنافقون في تلك التهمة التي حبكت لهو الابرياء من الضباط و تحفظ النيابة القضية الجنائية المنسوبة اليهم وسوف يتبع ذلك وان شاء الله حفظ تلك القضية اداريا أيضا مادامت النيابة قد حفظتها جنائيا ولقد ظهرت حقيقة الفريق ابراهيم عطا الله باشا وسافرة واضحة وشاءت العناية الالاهية أن تخلق من الشر خيرا ، ورب ضارة نافعة و فبينما نراه في مستهل هذه القضية يحسيك الموامرات لهو الاعتماط و يفتري عليهم تلك الافتراءات الضخمة التي لا يمكن أن يفكر فيها جندي بسيط ولا مصري بجري في دمائم ماء النيل والخيانة العظمي ٥٠ يالها من تهمة نكراء أعمى الحقيد بصيرة رئيس هيئة أركانحرب حتى يصف بهاهو الاناط الذين أقسوا يمين الولاء و الفداء لجلالة الملك رمز أمانتهم ومعقد تمال وطنهم لقد كانت جريمتهم في نظره كثفهم السيتار عما يدور في الخفاء من ماسي خلقية و محاولتهم البريئه السليمة لامسيلاح حلى الجيش بواسطة تلك المنشورات التي لم تقف عن الصدور حتى بعد اعتقالهم وان عجسز الجيش في معداته و عتاده المسئول الاول عنه هيذا الفريق الذي نكب به الجيسش ابراهيم عطا الله باشا وهاهو بعد أن يدمغ القضاء العادل افتراءاته ويظهر كذبه صراحة و نراه المراهيم عطا الله باشا وهاهو بعد أن يدمغ القضاء العادل افتراءاته ويظهر كذبه صراحة و ناهد النوي بعيددا وينعم باجازة طسويلة لاسبباب صحية إ!!

نعم لقد انزوى ، فليست لديه الشجاعة الكافية لمواجهة الناس بعد هذا الافتراء المشبين و من ثم بعد هذة الفضائح التي كشف عنها الستار ، ثم نرجع فنقول ، ورب ضارة نافعة ،

اتحاد ضاط الجيش

# من صولات وضباط صف الجيش الى مولاناقائدالجيش الأعــــلى

مرلانا

منذ نيف وخدين عاما أو تزيد إند لعت لهب الثورة السودانية بزعامة المهدى، وجردت الحكومة المصرية جيشا لخوض غمارها فبرز من ببن الصفوف صباط صف إمسازوا بالبسالة والشجاعة والاقدام ننائوا إعجاب قوادم ورق الكثير منم إلى وتب الضباط تقديراً لم وتشجيما لغيرم حتى وصل بعضم رتبة الاميرالاى . وسار الجيش بعد ذلك على هذا النظام إلى أن جاء عام ١٩٣٤ وصدرت الاوامر بسحب الجيش من السودان ومعه جميع الضباط الذي كانوا بالرجدات السودانيه فزاد بذلك عدد العياط بالنسبة لعدد الجيش وقتل الكثير منم إلى البوليس وصلحة السجون وغيرها واكتنى بالمعدد الذي تخرجه الكابية الحرية منم نكبت مصر في سنة ١٩٣٠ ولذي تقضى يتسريح صولات الجيش عجرد أن يتم الصول عشر سنوات خدمه وهي الرتبة التي يصل اليها الجندي بعد أن استبعدت فكرة الترق إلى دتبة العباط ثم جاءت بعد ذلك الحرب الاخيرة فزاد عدد الجيش واقتضت حاجه الجيش إلى إستبقاء الصولات وكذلك بعض ضبالصف الأكفاء للانتفاع بمواهم الفنة في العلوم السكرية والأعمال الادارية نقابوا بكل ما كان يوكل اليم من أعمال غير طوال مدة الحرب وبعدها حتى الآن

بر لانا

لقد نهدت بكفاءتنا الحربية أعظم قواد الجيوش الاجنبية كما شهد لناكبار آواد الجيش كتابة وفى الاوراق الرسمية . وقد انتهت الحرب وتغيرت معالم الدول . وحالتنا من أسوأ ما يكون بل ونزلت بنا الى الحضيض من جميع الوجوه ولم يزد علينا اللهم الا الفقر والدرى والجوع

مر لانا

لحقد أفينا شبابنا ووهبنا الوطن ادواحنا . وتجاوز السكثير منا سن الاربسين منها عشرون سنة فى الحدمة ومنها سبعة عنم عاما فى رتبة السول . والغريب أن النظام الحاضر يقضى بان يُستمر الصول فى الحدمة الى سن الحامسة والخسين ، ومنى منا إن يقضى الواحد منا حياته صولا ويموت صولا فهل مناك اغرب وأعجب من هذا فى بلد تتزيم امم الشرق .

مولاتا

لقد ينسنا من هذا النظام العامد ولم نجد مهنى لقيامه الآن في جيش ترتو اليه عيون الام عامة والشمب خاصة. وانتانيب محلاك كم بما أوتيتم من حسافة في الرأى وسديد الحكة أن تقضوا على هذا النظام باعادة الجيش الى قديم عهده بترتية من أ أحلا المترتية من الصفوف الى رتبة الملازم أول مباشرة كما هو منبع في جميع جيوش العالم إحياساءاً لروحهم واحياءا الجيني واحتاقا للحق بنسبة تتناسب مع ما تخرجه السكلية الحربية من ضاط.

مرلانا

ان٠٣٠/ من ضباط الجيش يقرمون باعمال ننية هي أيمد ما تكون من عمل العنا بط ومن الغرض الذي من أجله لحق الكبة مر لانا

نعن عماد الجيش . وتلك صيحتنا ترسلها الى قائدنا الاعلى لتتداوك الاس بما اوتيتم من حكمة قبل ان يف\_وت الاولن ويفلت الزمام ؟



#### بن "الحركة الديموتراطية للتحرر الوطني " الى ضياط الجيش

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

تعمد بعد الحكومات التي لا ترتكز على سند شعبي، إلى اتباع سياسة تتعان بم معالم التبسب عبوية وتتنافر م معالمه نئاته الرئيسية رغم ابنا تلاحظ أن الحلية الشعب الدطون تتم فرسة شانقسة مادية تحيدا بها الحاطة تابة نتحيل جياتها ذلا وتسوة ورغم ذلك تأيي هذا الحكومات الآأن على عنت وتُحملها ارتمانها فرق ارتمان

وقد مرت على النوطنين بمختلف طواعنهم محنة قاسمة عام ١٩٣٨ عندما عبد احمد ما مروزير ماليسة مد محمود الى خش المرتباء عموماً دون إه تمام بمرخات الداوانا واحتجاب اتها ولاته فشا سبع حيث محيث نجر م الحديم وما كان ذلك الآلاتحادهم وصعارتهم ووتونهم في وحمه العالد بان الماسخة ملدة لا تهسن ولا تلسيم،

وظلت هذه الحكومات تنبع هذه السياسة الخرقائدي اعلت الحرب وطف على الدالم موسسه المدالة الاختماعية وانصأة والمنالم ونسرة العبيات وسرى الرع يبد إفراد الشموروت فتلا الطوائة الن حقهم من مسيضة فيدأوا يتكتأون ويتحدون للحمول على مااليهم في نزيل عنهم قسوة الديش ومرارة الحياة والنقت ممهم يعفى الحكومات في منتمة والطرية، فإعانهم

وانتهت الحرب وواجه إله الم مشاكل السلم وكان من اشد ما تعقيدا مذه التي تتعلق بالبعد حياة ورسائل المدينة نهيت الطوائف جميدا من تضا ورجال بوليس ومدرسه ومدرسه ومان وسال تطالب حقوقها وتكانع في سبيل نهلها ولما وقد منها الحكومة الحاشرة موتفا سليبا يدل على التعنت والتجم ضرب واعلنت انها لمن تحيد قيد إنعلة عن تنفيذ مطالبها واضارت الدكومة أن تنهذ موتفها السلبسي واعلنت انها م وقوة تصبيها

نالت مدام هذه الغناب مطالبها وبتى الحيش حيث هو نارتد من المقدمة الى المواخرة و نام عه رئيات الضباط بالتي ترزو اليها الايمار إزا مرتبات رحال التضاء مثلا وأصبح البعض يقال قور رئيته خسة اعوام ويزيد دون علاوة أو ترتينوليت الامروقة اعند الضباط فان حال الصولات والمة اوالمساكس ما لا يحتل الى شرح ولا يستدم توضيسح و

ان مرتبات رجال الجيش قد بلات محداً من الضعف لا باناسب م طبيعة أعالهم ورغم ذلك فلس عدر عنهم صيحة تطلب حقهم المهيف ولم تهد منهم نزعة تنادى بمطالبهم الواضحة علما بان مسندا مو السبيل الوحيد للوسول الى تحقيق المطالب في مذه الأيام التي أصبحت فيها الحكومات لا تخضم الا لعامل النهديد والقسوة والاتحاد •

ان الحركة الديبوتراطية للتحرر الوطنى لتوتيدها الديش تأييدا كاملا في كل ما من شأك أن يرق مستواهم المحيشي هم والحنود معا ذلك أن الحيث متكون أساسيامن لبنا الشمد ولذا فان للماله مدى واضحا في النفوم وتأييدا قوبا في القلوب ولان الحيث محص من حصون الأمة في الدفاع عن اراض الوطن وتحقيق استقلاله والذوذ عن سيادته وكرامته

#### بسم اللبه الرحمن الرحسيم

#### منشور رقم (۲)

يريدون ليطفئوا نوز الله بأفواههم و الله متم نوره ولو كره الكافرون ( قبرآن كبريم )

لم يقف تبجح الحكومة المصرية عند إشاعة الفساد خلقيا و اجتماعيا و سياسيا بل امتدت يدها الاثيمة الى حل جماعة الاخوان المسلمين أتدرون السبر ؟ انه المستعمر رأى في هذه الجماعة روح العمل و المكفاح المنتج لتحكيم مبادئ " القرآن الكريم" و من أم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " حدثوني بربكم من يخشي هذا الامر ؟ أنه كل منافق فاسق أو جاحد أثيم ، سيبرز الشيطان على السنة بعضهم قائلا انهم يتخذون الدين ستارا لوصولهم الحكم لنخاطبهم وشياطينهم قائلين حكموا كتاب الله فستجدونا أول طب و خير مطبيع ، فأن أبيتم الا الجحور و النكران فسنحارب فيكم روح الشر و الفتنسه و الضلال ، " و أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و أن الله على نصرهم لقدير " ، ، الى الرأى العمام المصرى و العربي نتوجه قائلين هذه قضيتنا و تلك حجتنا على أن نعيش من أجلها و نفني في سبيلها وان فناء فيسي الحق لهو عين البقاء ـ فاعلوا لها فيسبي مجالسكم و شجعوها بأعمالكم ولا تستمعوا الى قول حاكم فاسد أو عالم مأجور حتى لاتكونوا كمن قالوا " ربنا إنا أطعنا سادتنا و كبراهنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب و العنهم لعنا كسبيرا " ،

و اللبه أكسير وللبنه الحميد

الاخوان المنحلسة

المجسنرء المستنسالخ

# الدبلوماسية

## مقدمة

أنهيت دراستى الجامعية بكلية التجارة بجامعة ، فؤاد الأول ، (وكنت مازلت ضابطا بسلاح الفرسان) وحصلت على بكالوريوس التجارة قسم الاقتصاد والعلوم السياسية في عام ١٩٥٣ ، وكان ترتيبي ، الأول ، مع مرتبة الشرف الأولى . كما حصلت على جائزة ، طلعت حرب ، لأحسن طالب في قسم الاقتصاد بشعبتيه ، وجائزة ، أحمد عبد الوهاب ، للحاصل على مرتبة الشرف الأولى . ثم التحقت بالسلك الدبلوماسي في ١٩٥٣/٦/٣٠ بدرجة ملحق ، وتنقلت بين المناصب الدبلوماسية في الخارج على مدى ثلاثين عاما على النحو التالى:

- □ قنصل مصر في مرسيليا (فرنسا).
- □ قنصل مصر العام في مرسيليا ( فرنسا ) .
  - □ قائم بالأعمال في بروكسل ( بلجيكا ) .
- □ مكرتير أول بسفارة مصر في روما (ايطاليا).
  - 🗆 قنصل مصر العام في تريستا ( ايطاليا ) .
- □ قائم بالأعمال في باريس بعد عودة العلاقات مع فرنسا في إبريل ١٩٦٣ .
  - 🗆 سفير مصر في بون ( المانيا الاتحادية ) .
    - 🗆 سفير مصر في بانجكوك ( تايلاند ) .
      - 🗆 سفير مصر في كينشاسا ( زائير ) .

| 🗆 سفير مصر في نيقوسيا ( قبرص )".                                |
|-----------------------------------------------------------------|
| 🗖 سفير مصر في دمشق (سوريا).                                     |
| 🗆 سفير مصر في بلجراد ( يوغوسلافيا ) .                           |
| وعملت في ديوان عام الوزارة وشغلت المناصب التالية :              |
| 🗖 مدير إدارة غرب أوروبا عام ١٩٦٥                                |
| 🗆 وكيل وزارة الخارجية عام ١٩٧٥                                  |
| 🗆 وكيل أول وزارة الخارجية في إبريل ١٩٨١                         |
| 🗖 مساعد وزير الخارجية في أغسطس ١٩٨١                             |
| وفي عام ١٩٦٢ ، جبت عواصم أخرى في العالم ، فقمت بزيارة رسمية إلى |

عواصم دول أوروبا الشرقية ووصل ترحالى إلى الصين . وفى عام ١٩٧٥ ، قمت بزيارة رسمية إلى دول أمريكا اللاتينية ، والتقيت برؤساء الدول والمسئولين فى أربع عشرة دولة فى هذا الجزء من العالم .

ولعل ظروف العمل الدبلوماسى هى التى جعلتنى اتنقل بين مناصب كثيرة فى الخارج والتى بلغت اثنى عشر منصباً ، من بينها سبعة مناصب كنت فيها رئيسا للبعثة الدبلوماسية ، وكان لكل منصب طابعه وأوصافه ، حرارته وبرودته ، غيومه وصفاء سمائه .

# القصل الرابع

## مارسيليا . . أول الطريق

فى ١٦ إبريل ١٩٥٤ كنت أخطو أولى خطواتى نحو عالم الدبلوماسية حينما سافرت وزوجتى على الباخرة ، كامبودج ، القادمة من الشرق الأقصى فى طريقها إلى أوروبا ، وكنت قاصدا ، مارسيليا ، فى جنوب فرنسا حيث كان قد تم تعيينى قنصلا بها ، وقطعت الباخرة الرحلة بين الاسكندرية ومارسيليا فى أقل من ثلاثة أيام ،

وعلى ظهر الباخرة تعرفت على أحد سفراء فرنسا القادمين من الشرق الأقصى، وكان قد أنهى خدمته ليعود إلى بلاده بعد خمسة وثلاثين عاما من العمل في الحقل الدبلوماسي . وجلست استمع إلى السفير الفرنسي الذي كانت شيبته تنطق بالخبرة وثقل السنين وتجاربها . وحدثني الرجل عن سنى عمله في مناصبه المختلفة ، وبدأ حديثه عن الدبلوماسية بشكل عام فقال : إن كثيرا من الناس ينظرون إلى الدبلوماسي وكأنه من طين أو عجين آخر ، يجذبهم مايحيط به من مظاهر الحياة الدبلوماسية وزخرفها و هم على بعد منها ، ويشدهم حديثه المنمق وكلامه المحسوب كأنه غير وارد في قاموس اللغات ، يقتربون منه بحذر كأنه قادم من عالم الفضاء ويتحسون قسمات وجهه وكأنها غير قسمات البشر ، ويتصورون أن العمل الدبلوماسي ماهو إلا رحلة طويلة تنظمها شركات السياحة العالمية على مدى السنين .

ثم يستدرك السفير فيقول: ربما كان لبعض الناس الحق في هذا التصور . إذ أن هناك من الشباب من يبدأ حياته في السلك الدبلوماسي بالسعى بكل الطرق ، إلى تعيينهم في بلاد تجذبهم فيها ، المتعة واللهو أكثر من بلاد أخرى تشدهم للعمل المجدى ليضعوا اللبنات الأولى على طريق مستقبلهم الطويل . ويضيف السفير قائلا: لقد قابلت في حياتي من الشباب من يقول إنه طالما يستطيع أن يذهب إلى المكان الذي يريده على خريطة العالم ، فلماذا يبنل الجهد في عمله ؟ . ومع ذلك فإني لا ألوم مثل هؤلاء الشباب بقدر ما ألوم رئيس البعثة الذي يترك الأمور في سفارته لتسير على هوى من فيها إولايهتم بلفت نظر هذا الشباب وتوجيهه إلى الطريق ، السليم ليسير عليه بخطئ ثابتة نحو عمل ينفعه وينفع بلاده . وأرى أن السفير له مهمة المعلم الذي يلقن تلاميذه الدروس الأولى وينير لهم الطريق ويجازيهم على حسن أدائهم ويحاسبهم على أخطائهم حتى تنمو شخصيتهم ويشتد عودهم . ثم التفت إلى وقال : يجب أن تدرك ، وأنت في خطاك الأولى على الطريق ، أن سمعة الدبلوماسي تبدأ معه منذ أن تطأ قدمه إلى الخارج ، ونظل عالقة به مدى حياته الدبلوماسية ، فإن كانت سمعة أن تعبه ماية أن يغيرها مهما طالت السنين .

ثم أضاف قائلا: أنصحك ألا تجعل هدفك في عملك الدبلوماسي أن تسعى إلى النقل إلى أماكن تبدو براقة بين عواصم أوروبا أو غيرها، وعليك أن تقتنع أن أى نقل، حتى ولو كان للأسوأ من وجهة نظرك، فإن فيه فائدة سوف تشعر بها رغم البداية الصعبة التى قد تحيط بالمنصب الجديد.

وأضاف السفير: آنه لايمكن أن نستبعد من حياتنا أسلوب الخواطر والمحسوبيات والذى نجده فى كل موقع فى الداخل والخارج ، ومع هذا فإنى أنصحك ألا تتعلق بكتف أحد ابكتف أحد الأقرباء المسئولين الذين يدفعونك على الطزيق ويمسكون بيدك فى كل تحركاتك . سوف تجد نفسك محاطا بأعين حاقدة ، وحتى إذا حققت أى نجاح فى عملك فلن يحسب لك ، ولكنه يذهب إلى حساب من أخذ بيدك ووضعك فى مكان لاتستحقه . إن عملك وحدك وقراءاتك واطلاعاتك هى وحدها التى تبقى لك ، وهى التى تدفع المسئول إلى أن يختارك ويضعك فى المكان المناسب . إن العمل الجيد يعلن عن نفسه دائما . وأضاف السفير : إن لدينا فى قاموسنا الاقتصادى قولا مأثورا ، النبيذ الجيد يعلن عن نفسه ، فلا تجعل الحزن أو اليأس يأتى إلى قلبك إذا وجدت من هو دونك فى الكفاءة ، قد شغل منصبا مرموقا ، وأعلم أنه كأوراق الخريف تتساقط مع أول ريح قادمة ، وإن كانت هائة .

وعاد السفير ليقول: إنه لمن الأهمية بمكان أن يكون الدبلوماسي على دراية كافية بتاريخ بلاده وحضارتها. ثم التفت إلى وقال: إننى اتوقع أن تكون معلوماتك عن تاريخ مصر على مر العصور منذ الفراعنة حتى الفتح الاسلامي حاضرة دائما في ذهنك . إن بلادك قد أثرت الدنيا كلها بحضارتها القديمة ، وإنى على ثقة من أنك ستجد من بين المثقفين الفرنسيين من يسألك عن تاريخ الفراعنة مع الأمل الكبير في أن يزوروا بلادكم لكى يشاهدوا بأعينهم ماخلفه هؤلاء العظماء القدماء من ثروة حضارية وفكرية للعالم بأجمعه .

ثم استطرد السفير الفرنسى قائلا: إن السفراء أصحاب المدارس المعروفة فى تاريخنا الدبلوماسى قد وضعوا أمامنا برنامج عمل نسير عليه حينما نذهب إلى مكان عملنا الجديد، ويتلخص فى أن نقرأ عن تاريخ البلد وعلاقاته بالدول المجاورة، والتطورات التى حدثت فى هذا البلد على مدى السنين داخليا وخارجيا، والوقوف على عادات وتقاليد أهل البلد، وياحبذا تعلم اللغة المحلية إذا كان لديه الوقت الكافى لذلك.

وتحدث السفير عن أن الدبلوماسى لابد أن تكون له قراءاته في أوقات فراغه ، ولاتلزم أن تكون في الكتب السياسية فحسب ، بل في كتب التاريخ والأدب والفن ، كلها قراءات توسع مدارك الدبلوماسي وتجعله أكثر قبولا لدى المجتمع الذي يعيش فيه . ويستدرك السفير قائلا : كم من الدبلوماسيين قابلتهم في بلاد العالم يمضون جلساتهم دون القدرة على إثراء تلك الجلسات بأي معلومات جديدة ، أو رأى جديد في أي فرع من فروع الثقافة ، ومثل هؤلاء لايجدون قبولا ولاترحيبا كبيرا في تلك المجتمعات .

ثم تحدث السفير عن زوجة الدبلوماسى ، وقال إنها تعتبر شريكا متضامنا مع زوجها ، ودورها يعتبر عاملا مساعداً في سبيل النجاح . إن ظهورها بالمظهر اللائق في ملبسها وثقافتها ، وقدرتها على استقبال ضيوفها بإشراقة باسمة ، ومشاركتها لهم في الحديث بلغة سليمة هادئة ، كلها عوامل تصنع خطوات النجاح أمام زوجها على طريق مستقبله . ولذلك فإن اختيار الزوجة التي تتوافر فيها مثل هذه الصلاحيات هو أساس من أسس النجاح وإلا كانت النتيجة عكسية .

وكم كنت سعيدا أن استمع إلى حديث السفير الفرنسي طيلة رحلتنا على المركب

«كمبودج » من الاسكندرية إلى مارسيليا ولعل الأقدار قد أعدت لى هذا اللقاء مع تجربة قيمة وغالية ، تجربة رجل مارس الحياة الدبلوماسية لسنوات طويلة ، فوضع أمامى كثيرا من معالم الطريق ، اتخذتها منارا لى على مدى خدمتى فى السلك الدبلوماسى ، وكلما خطوت خطوة نحو الأمام وأنا مازلت فى مقتبل عمرى وعملى ، تذكرت الرجل وحديثه وتجاربه وسرت على هداه بكل الرضا والاقتناع .

ومع اليوم الثالث من رحلتنا في فجر يكاد لا يظهر بين السحب المنخفضة والضباب ، وصلنا إلى شاطىء الميناء الكبير ، مارسيليا » وودعت السفير الفرنسي بكل حرارة شاكرا له كل ما قاله لى . واتفقنا على التراسل فيما بيننا ، وكنت أكتب له بين وقت وآخر في مكان عزلته الجديد في منطقة بريتاني .

## سمو الأميرة .. زوجة السفير

#### مارسیلیا : دیسمبر ۱۹۵۴

لم يكد يمضى على تسلمى العمل قنصلا في مارسيليا سوى ثلاثة شهور ، وكنت مازلت في مرحلة ترتيب أحوالي للاستقرار في المنصب الجديد . وفي ١٠ ديسمبر ١٩٥٤ ، اتصل بي سفيرنا في مدريد ورجاني أن أكون في استقبال الأميرة العربية ، زوجة أحد السفراء العرب في أسبانيا ، والتي كانت ستصل على الباخرة إلى الميناء مارسيليا ، وحدد لي موعد وصولها . وذهبت إلى الميناء في الموعد المحدد ، وصعدت إلى الباخرة و فرانس » لاستقبال الأميرة وابنها الصغير . وكان معها ست من الوصيفات ومجموعة من الحقائب الكبيرة الحجم يزيد عددها عن خمس عشرة حقيبة . وذهبنا جميعا إلى الفندق القريب من القنصلية لكي تأخذ الأميرة قسطا من الراحة قبل مواصلتها السفر بالقطار في نفس اليوم من مارسيليا إلى مدريد . ودعوت الأميرة وابنها على العشاء ، ولكنها اعتذرت وفضلت البقاء في الفندق للراحة ، فاستأذنت منها وعدت إلى القنصلية حيث كان عندي على العشاء مجموعة من الدبلوماسيين المصريين والأجانب وزوجاتهم .

وما أن دخلت مع المدعوين إلى غرفة الطعام حتى دق جرس التليفون ، وإذا بالأميرة تطلب منى الحضور إلى الفندق لأمر هام ، فاستأذنت من المدعوين وتركتهم مع زوجتى وذهبت إلى الفندق لمقابلة الأميرة ، وانتحت بى جانبا وقالت لى إنها فى حاجة إلى مبلغ من المال حتى تدفع الفندق ثمن بعض المأكولات والمشروبات لها ولابنها والوصيفات ، فضلا عن حاجتها لمبلغ آخر يكون فى يدها تحسبا لأى طارىء وقالت لى إنه لايوجد معها سوى دفتر الشيكات ، وأن الساعة أصبحت الثامنة مساء والبنوك أغلقت أبوابها . ولم يكن معى المبلغ المطلوب ، وذهبت إلى دار سكنى بالقنصلية ، وعدت إلى الفندق ومعى المبلغ وسلمته للأميرة ، ووعدت سموها بأن بالقنصلية ، وعدت إلى الفندق ومعى المبلغ وسلمته للأميرة ، ووعدت سموها بأن بالمدعوين قبل أن ينتهى العشاء . وفي منتصف الليل كان على أن أذهب إلى الفندق من جديد وأصطحب الأميرة ومن معها إلى محطة القطار في مارسيليا حتى أطمئن على سفرها في أمان الله إلى مدريد .

ومرت شهور طويلة لم أسمع كلمة من مدريد . وفي أحد الأعياد اتفقت مع بعض الزملاء لقضاء أجازة العيد في مدريد ، وقابلت السفير العربي في مكتب سفيرنا المصرى في مدريد ، ولم يكلف خاطره بأن يوجه لي عبارة شكر على معاونتي لزوجته وابنه . ولم أهتم كثيرا وعدت إلى مارسيليا بعد بضعة أيام ومرت عدة شهور وتصادف أن ذهبت إلى ميناء مارسيليا لاستقبال أحد الزملاء القادمين من مصر على الباخرة المصرية « نفرتيتي » وكانت المفاجأة أن أرى سمو الأميرة وزوجها السفير ومعهما الابن الوحيد ، رأيتهم وهم يستعدون للسفر على المركب العائدة إلى الاسكندرية ومنها إلى بلادهم . وتجاهلتني الأميرة كما تجاهلني زوجها العزيز ، فقدمها الييما مصافحا ومنكرا لهما باسمي ووظيفتي واستقبالي للأميرة عند قدومها إلى مارسيليا منذ بضعة شهور .

ولكن لم يحظ كلامى بأى رد فعل وصافحانى بيد باردة ومشى السفير بصحبة أميرته وصعدا إلى المركب فى أمان الله . وعدت إلى نفسى وقلت إن كلمة « البجاحة » لابد وأنها جاءت فى قاموس لغتنا لوصف هذه الحالة فقط . . !! وربما اعتقدت الأميرة والسيد زوجها السفير ، أن هناك عبيدا على الأرض ملزمين بتأدية الخدمات إلى الأمراء والأسياد ، دون توجيه حتى كلمة الشكر لهم ، وانتهت فترة

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

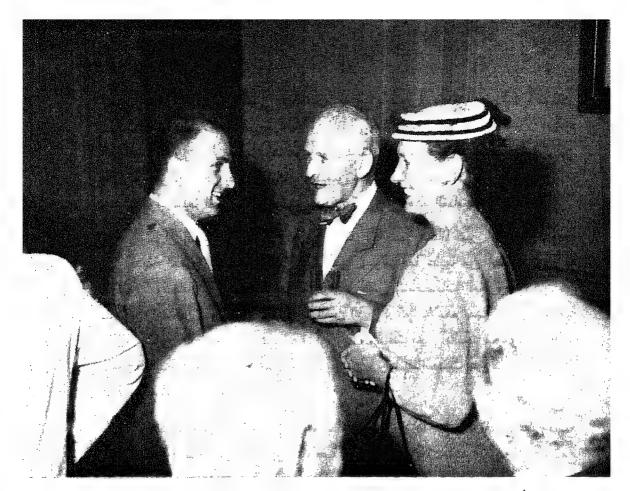

فى حفل أقيم بدار القنصلية المصرية العامة فى عام ١٩٥٥ فى مارسيليا بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يولية .

خدمتى فى مارسيليا - بل وانتهى عملى الدبلوماسى ، ولم أسمع من الأميرة أو السفير أى جديد وكذلك لم يصلنى الشيك الموعود من شيكات صاحبة السمو ، الشيك بالمبلغ المقترض والذى كان يمثل ثلاثة أرباع مرتبى بالكمال والتمام .

## لقاء مع فاروق .. الملك السابق فحد زواج أمير موناكو

مارسیلیا: ۱۰ مارس ۱۹۵۵

وجهت إلينا الدعوة لحضور حفل زواج الأمير رينيه أمير موناكو على ممثلة

السينما المعروفة جريس كيلى . وجاءتنى الدعوة باعتبارى معتمدا لدى إمارة موناكو بجانب عملى قنصلا عاما فى مارسيليا ودخلنا إلى كاندرائية « موناكو » لحضور مراسم الزواج . وكان المكان مليئا بالمدعوين وشاهدت لأول مرة نجوم السينما المعروفين مثل آفا جاردنر وجريجورى بيك ، وجيمس ستيوارت ورجل الأعمال « هيلتون » ، وقد جاءوا جميعا لمشاركة زميلتهم جريس كيلى فى هذه المناسبة السعيدة .

وما أن انتهت مراسم الزواج في الكاتدرائية حتى دعانا كبير الياوران للتوجه إلى حديقة القصر الواسعة والتي مدت فيها الموائد بما عليها من أطعمة أوروبية مختلفة . ودخلنا إلى حديقة الأمير ، ورأيت بعض الشخصيات المعروفة وكان من بينهم « الأغاخان » وبعض الملوك السابقين الذين تركوا بلادهم بعد الحرب العالمية الثانية ودخول النظم الجديدة في شرق أوروبا . والتقت عيني بالسيد محمود أبو الفتح فقمت بتحيته وسألنى عن صفتى فعرفته بنفسى ، وتبادلنا الحديث عن كل ماهو حولنا ماعدا السياسة .

وكنت اتجول مع زوجتى فى حديقة القصر ، وإذا بى أجد نفسى على بضع خطوات من الملك السابق فاروق . فتوقف الملك لحظة ولعل ماشد انتباهه هو الملامح المصرية الصميمة الواضحة على وجه زوجتى ، ولم يتكلم أى منا وانصرف كل فى طريقه . وشاهدت « الملك » ، يتجه نحو محمود أبو الفتح ويتحدث معه وهو يشير إلينا بإيماءة جانبية . ويبدو أن « أبو الفتح » أفاده بأننى القنصل المصرى ، ورأيت الملك وهو يتجه نحونا بغضب ولكن يتوقف فجأة ويعود أدراجه لينضم إلى باقى مجموعة الملوك السابقين ، ولست أدرى ماذا كان ينوى أن يفعله حينما اتجه إلينا وهو مقطب الوجه ، ويبدو أن وجودى فى تلك المناسبة ممثلا للنظام الجديد الذى أقصى « فاروق » عن عرشه قد حرك مشاعر الملك ، وأعاد إلى نفسه ذكريات لم تكن سعيدة .

## قارئة المنديل

#### مارسیلیا: ۲۲ فیرایر ۱۹۵۵

بعد ساعة من ممارسة رياضة المشى فى إحدى الحدائق العامة ، جاست وزوجتى على إحدى الأرائك المنتشرة فى الحديقة ، وأقدم علينا طفل وطفلة ، وأخذت زوجتى تداعبهما فى لطف ، وانتهى الأمر إلى أن تعرفنا على والدى الطفلين ، لم يكن الوالد غريبا عن مصر إذ عمل فى شركة قنال السويس سنوات طويلة ، ثم ترك العمل هناك وتفرغ للتجارة الدولية بين فرنسا وساحل أفريقيا الشمالى ، ونشأت علاقة صداقة بيننا ودعيانا إلى منزلهما الريفى ، ثم وجهنا اليهما الدعوة مع الطفلين فى دار السكن بالقنصلية .

وبدأ الرجل يتحدث عن تجارته التى تعرضت فى فترة ما إلى خمائر كبيرة . ثم تحدث عن زوجته وقدرتها على قراءة الماضى والمستقبل ، وذلك بأن تأخذ منديلا من صاحب الشأن وتفركه بين يديها وتغمض عينيها وتلخص ماتراه عن الماضى والمستقبل . ويدلل الرجل على قدرة زوجته فى هذا المجال فيقول : كنت انتظر بضاعة سبق أن تعاقدت عليها من المغرب لتصل بالباخرة إلى مارسيليا وقبل وصول الباخرة بليلة واحدة ، كنا موجودين بالمنزل وسألت زوجتى مداعبا ، ياترى أخبار البضاعة إيه ؟ » . فأمسكت الزوجة بمنديل زوجها ، وأغمضت عينيها وقالت : « إنني اعتقد أن البضاعة لن تصل .. » . فاندهش الزوج وقال لزوجته : « يبدو أنك متعبة الليلة ، وغير قادرة على الرؤية السليمة » . فقالت الزوجة : « إنى أرى البضاعة وهي تحترق على ظهر الباخرة .. » . فلم يلتفت الزوج إلى حديث زوجته ، وذهب إلى فراشه لينام . ويقول الزوج : وفي السادسة من صباح اليوم التالي وصلتني برقية من وكيل شركة الشحن تفيد بأن السفينة الشاحنة للبضاعة قد احترقت في عرض البحر .. ويعلق الرجل بأنه أصيب بخسائر كبيرة كادت تقضى على تجارته .

وهنا تحمست زوجتى وأعطت السيدة الفرنسية منديلا من عندها فأخذته بين يديها وأغمضت عينيها ، وقالت : « أرى أن أول مولود لك سيكون أنثى ، وأنها

ستمرض وتكون بين الحياة والموت ولكنها ستشفى بعد فترة » ، ثم قالت لزوجتي : « إنك ستفقدين شخصا عزيزا عليك أثر حادث » ، ثم أنهت قراءتها للمنديل وقالت : « ولكن المستقبل أمامك يبشر بكل نجاح مع زوجك » .

ومن الغريب أن تصدق السيدة الفرنسية في كل ماقالت ، فقد كان أول مولود لنا أنثى ومرضت وكانت بين الحياة والموت ولكنها شفيت بعد فترة ، وفقدت زوجتي شقيقها الطيار الذي استشهد في حرب ١٩٥٦ . ثم طلبت السيدة الفرنسية منديلا منى وأغمضت عينيها وقالت : « إنى أراك في الماضي وكأنك مرتديا بذلة وعلى كتفيك مايشبه الشبكة النحاس ، وأراك وقد كنت في لقاء مع شخصية كبيرة جدا قبل مجيئك إلى هنا وأرى في مستقبك أنك ستأتى مرة ثانية إلى هنا في فرنسا ولكن في منصب أعلى ، وأنه لن يكون لك ولد وأن ذريتك كلها بنات » .

وصدقت قارئة المنديل فيما قالت ، فقد كنت قبل التحاقى بالعمل الدبلوماسى ضابطا بالفرسان يضع الزرد ( الشبكة ) على كتفيه وقد قابلت الشخصية الكبيرة جدا وهو جمال عبد الناصر قبل سفرى إلى مارسيليا ، عدت إلى فرنسا مرة ثانية بعد سبع سنين لأتسلم منصب أول قائم بالأعمال في باريس بعد عودة العلاقات بين البلدين ولم يمنحني الله ولدا وكانت نعمته على بإبنتين .

وقد توطدت العلاقات بيننا وبين تلك العائلة الفرنسية وكنا نتزاور إلى أن جاءت أحداث عام ١٩٥٦ وأعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم شركة قنال السويس وكنا قد تواعدنا مع العائلة الفرنسية على اللقاء معا على الشاى في دار السكن بالقنصلية وما أن جلس الرجل على مقعده حتى بدأ يتحدث بلهجة حادة مستنكرا ماقامت به مصر ، والخطأ الكبير الذي أقدمت عليه بتأميمها للقنال ، ثم وجه كلامه لي قائلا : إن أفضال فرنسا على العالم وعلى المنطقة لاتعد ولاتحصى ، وإن الوجود الفرنسى في مصر حينما ذهب إليها نابليون ، كان خير ا وبركة لكم . إننا أصحاب الفضل في تعليمكم ونقل ثقافتنا اليكم ، إننا صنعناكم وعلمناكم وثقفناكم وخلقنا منكم طبقة المتعلمين المتقفين ، وجعلنا منكم سفراء وقناصل وقد أصابني نوع من الذهول أن اسمع مثل هذا الكلام من رجل مثقف وموجود في رحابي ، ولم اتمالك نفسي وهممت بالرد عليه .. ولكن قامت عنى زوجته بهذه المهمة وهي تصرخ في وجهه لكي تثنيه وتمنعه عن الكلام ، وقالت له ، كيف تجرؤ أن تتحدث بهذه اللهجة الجارحة إلى هذه العائلة الكريمة ونحن في ضيافتها ، إنك لابد أن تكون قد فقدت وعيك وعقلك ، إنك أخطأت خطأ جسيما ، إنني لن اسامحك ، لن أصفح عنك ، لن أصفح عنك . وجذبت الزوجة الفرنسية زوجها من يده ودفعته أمامها إلى باب الخروج . وفي اليوم التالي جاءت الزوجة دون موعد مسبق ، حزينة باكية تتأسف عما حدث من زوجها وتقول إنها لاتجد أي مبرر لذلك ، ورجت في إلحاح أن نقبل عذرها وأن نصفح .

ومضت الأيام بسرعة وانقطعت العلاقات بين مصر وفرنسا بسبب الاعتداء الثلاثى . وفى يوم رحيلنا من مارسيليا ، جاءنا الأصدقاء وكان فى مقدمتهم الزوجة الفرنسية وزوجها ، وطلب الزوج أن نقبل اعتذاره وأسفه عما بدر منه .

## السيدة الفرنسية تريد زهجا عربيا

#### مارسيليا: ٢٨ يولية ١٩٥٦

كانت لنا صديقة فرنسية تتردد على زوجتى فى زيارات من وقت لآخر وتوطدت العلاقات بيننا وأصبحت كفرد فى عائلتنا الصغيرة ، واستمرت العلاقات الطيبة قائمة معها حتى مغادرتنا مارسيليا ، وكان يصل إلينا (إلى ميناء مارسيليا) كثير من المصريين القادميين من مصر أو العائدين إليها ، وفى ليلة على العشاء كان هناك أحد المصريين الذى أدعى أنه يعرف فى علم الكف وقراءة الفنجان ، وألحت السيدة الفرنسية على زميلنا المصرى لكى يقرأ لها الفنجان ، فقال لها : « إننى أرى رجلا عربيا فى قاع الفنجان ويده فى يدك ، وربما ترتبطين به فى المستقبل القريب ،

وظل هذا الكلام يداعب خيالها إلى حد أقتناعها بأنها سوف تتزوج من شخص عربى ، وفى الفترة الأخيرة من وجودنا فى مارسيليا تعرفت هذه السيدة الفرنسية عن طريقنا ، على قنصل إحدى الدول العربية التى كانت قد استقلت حديثا . ولم تمض شهور على هذا التعارف حتى اتصل بى القنصل العربى ، وكنت وقتها قائما بالأعمال

في بروكسل ، وعبر لى عن رغبته في الارتباط بتلك السيدة الفرنسية ، وقلت له إننا لانملك إلا أن نبارك هذا الارتباط لأنها سيدة فاضلة وكاملة . وكان على القنصل العربي أن يستأذن رئيس دولته للسماح له بالزواج من السيدة الفرنسية ، تم ذلك وأشهرت السيدة إسلامها وتسمت باسم عربي مسلم ، واصطحبها زوجها إلى أمريكا في منصبه الجديد ثم إلى بلجيكا ، وأنجبا طفلة وهي الآن طبيبة مرموقة في معهد باستير في باريس ، وظلت هذه السيدة تحفظ لنا على مدى السنين كل الوفاء والمودة ، وما من مناسبة تأتي إلا وتقول : « إذا كنت اليوم في مثل هذا المركز ، زوجة لسفير فالفضل يرجع إلى عائلة منصور التي منحتني كل المحبة وعرفتني بزوجي ، وأخذت بيدي في أوقات كانت أحيانا شديدة وقاسية » . إنها لمحة وفاء لانجدها كثيرا هذه الأيام . وصدقت نبوءة الزميل الذي قرأ الفنجان .. وتزوجت السيدة الفرنسية فعلا من زوج عربي .

## دعوة إلك الخيانة

#### مارسیلیا: ۲۸ أکتوبر ۱۹۵٦

كانت القنصلية المصرية في مارسيليا تقع في ممر « ليون جامبتا » . وفي نهاية هذا الشارع يوجد فندق اسمه « سلكت » . وكانت تربطني علاقة طيبة بمدير الفندق الذي كان ينزل فيه كثير من المصريين القادمين من مصر والعائدين لها .

ولم يمض يوم على إعلان مصر قطع علاقاتها مع فرنسا بسبب الاعتداء الثلاثى ، حتى حضر إلى القنصلية مدير الفندق . بدون موعد وطلب مقابلتى على وجه السرعة ، وانتظرنى فى الغرفة الملحقة بصالون المكتب . وكنت مشغولا بحرق وإعدام الأوراق المتبادلة بين القنصلية والسفارة ومكتب الملحق العسكرى فى باريس ، وذلك تنفيذا لتعليمات الأمن . واستقبلت مدير الفندق الذى بدأ بإظهار أسفه لما حدث بين فرنسا ومصر ، وقال إن « صوت العرب » كانت سببا فى استفزاز فرنسا مما أضطرها إلى القيام بعمل عسكرى ضد مصر . ثم توقف فجأة ، وقال لى :

« إن لدى رسالة من السلطات الفرنسية ( ولم يذكر ماهى تلك السلطات ) ، رسألة تعرض عليك أن تبقى أنت وعائلتك في رعاية هذه السلطات معززا مكرما ، لك سكن لائق وعربة بالسائق ومرتب محترم وخدم لمنزلك ، ولاداعى للعودة إلى مصر في تلك الظروف » . فلم أصدق أذنى وطلبت منه أن يعيد على ماقاله ، فارتبك الرجل وتلعثم وردد ماسبق . ولم أكن اتصور أن هذا الرجل عميل للمكتب الثانى الفرنسي الذي حمّله هذه الرسالة : فقلت لمدير الفندق : ليس لى رد على الرسالة سوى أن تخرج حالا من القنصلية ، ولاتعود لهذا المكان بعد الآن . فقال لى : « انت تطردنى من منزلك » فقلت له : هذا أقل مايمكن أن أفعله وأرد به على من حملك رسالة الخيانة .

## ملجأ العَجَزة

#### پروکسل: ۱۷ مارس ۱۹۵۷

صدر قرار نقلى إلى بروكسل وكانت أول مرة أذهب فيها إلى تلك العاصمة . وكنت قد طلبت من السفارة هناك أن تحجز لى غرفة فى أحد الفنادق القريبة منها ، ووصلت إلى بروكسل واصطحبنى أحد الزملاء إلى الفندق . وفى الصباح ، أثناء تناولى طعام الافطار ، لاحظت أنه لايوجد بالفندق سوى رجال ونساء مسنين ، وأن أصغر من فيهم قد اقترب من الثمانين من عمره المديد ، واندهشت كيف يمكن تجميع مثل هذا العدد من المسنين فى فندق واحد . وفى الغداء ، لاحظت أن كافة النزلاء يتجمعون فى صالة كبيرة أشبه بالميس وبها موائد فى صفوف متتالية ، وأن الغداء له موعد محدد لايمكن التأخير عنه . وقبل نهاية الغداء حضر المسئول عن الفندق إلى صالة الطعام وسأل الموجودين عن نوع الفاكهة التى يرغبها كل منهم ، وقال : ه اللى عاوز موز يرفع إيده » . . فيرفع ايده من يريد الموز ، ثم نادى مرة ثانية : « الللى عاوز تفاح يرفع ايده » . . فيرفع إيده من يريد النفاح . واندهشت من هذه الطريقة التى لم أصادفها فى حياتى فى أى فندق نزلت به فى الخارج .

وفى أحد الأيام وأنا ذاهب إلى صالة الطعام للعشاء ، جاءتنى زوجة صاحب الفندق مصطحبة سيدة تعدت السبعين من عمرها ، وقالت لى : « هل تسمح لهذه السيدة أن تجلس إلى مائدتك ، لأنها وحيدة ويسعدها أن تجد أحدا تتحدث اليه أثناء العشاء ، فلم أرد أن أكسر بخاطرها ، وقلت فى نفسى اننى كنت أتحدث أحيانا مع جدتى وهى فى هذه السن ! وبدأت السيدة تقص على تاريخ حياتها وأنها تزوجت ثلاث مرات ، الزوج الأول مات فى حادث على الطريق ، والزوج الثانى هرب منها إلى غيرها ، أما الزوج الثالث فقد أدركه الموت وهو نائم ، وأصبحت مقطوعة من شجرة تعقد أنها فى هذه المرة ستكون أكثر حظاً .. ! وسألتنى عن نفسى ، فقلت لها إننى السيدة ترد على قائلة : إننى جاهزة للذهاب معك وتشبئت بيدى وهنا توقفت عن الحديث معها واستأذنت منها بعد أن تمنيت لها نوما هادئاً . وفى اليوم التالى سألت الحديث معها واستأذنت منها بعد أن تمنيت لها نوما هادئاً . وفى اليوم التالى سألت صاحبة الفندق عن تلك السيدة فقالت لى إن شعورها بالوحدة وهى فى هذه السن قد سبب لها لوثة تظهر عندها من وقت لآخر فقلت فى نفسى لعل هذه اللوثة قد ظهرت بيدما كانت برفقتى على المائدة فى العشاء ، العشاء الأخير .

وفي نهاية الأسبوع الذي أمضيته بالفندق ( أقصد دار المسنين ) كنت عائدا في ساعة متأخرة من الليل بعد العشاء عند أحد الزملاء في السفارة ، وصعدت على السلم واتجهت إلى غرفتي وأدرت المفتاح ودخلت . وإذا بي أجد مدير الفندق وزوجته نائمين في الغرفة ، واستيقظ الرجل منزعجا ونادي يابوليس .. !! ولكنه لم يكمل نداءه حينما شاهدني وتحقق من شخصيتي وقال لي : « آسف ياسيدي يبدو انك قد أخطأت في الحجرة إن موقع غرفتك هو نفس موقع هذه الغرفة ولكن في الدور الثالث ونحن هنا في الدور الثالث وصعدت إلى غرفتي في الدور الثالث لأقضى آخر ليلة لي في ملجأ العجزة .

## عروس حامل

تریستا: ۱۲ ینایر ۱۹۹۰

دخل إلى مكتبى نائب القنصل وهو منزعج ، وقال لى إن هناك سيدة إيطالية تريد أن تعقد قرانها على أحد المصريين ، فقلت وماسبب هذا الانزعاج ؟ فقال : استأذنك فى أن تأتى السيدة إلى مكتبك لتراها ، ودخلت السيدة ومعها والدتها وعليها علمات الحزن وكانت السيدة تتألم وهى قادمة إلى مكتبى وقد ظهر عليها أنها على وشك أن تضع مولودها .

ولخصت الوالدة القصة في أن ابنتها كانت قد تعرفت على أحد الملاحين المصرين ، وهو يعمل على خطوط الملاحة بين تريستا والاسكندرية وبورسودان ، وأنهما اتفقا على الزواج ، وعبثا حاولت الابنة أن تكتب للملاح المصرى لكى يأتى إلى إيطاليا لعقد قرانه عليها ولكنه بقى شهورا طويلة في رحلاته دون أي رد . وأخيرا أرسل توكيلا لأحد معارفه في إيطاليا لكى يتم عقد القران في أي قنصلية مصرية . فقلت لوالدتها إن هناك شروطا للزواج وفقا للشريعة الاسلامية وأهمها أن تكون العروس خالية من الموانع ، ومن الواضح أمامنا أن ابنتك في شهرها التاسع ، وأنها تتوقع الولادة بين يوم وآخر . وأوضحت لها أن الشاب المصرى الذي يريد أن يتزوج من إبنتها غير موجود حتى نستمع إلى رأية وقراره ، لأنه من غير المعقول أن يتم عقد القران اليوم ويأتي المولود الجديد في غضون أيام قليلة . وغادرت السيدة وابنتها القنصلية إلى فينيسيا حيث وضعت مولودها في أحد المستشفيات هناك ، وأعطت المولود اسم عائلتها هي وليس اسم الشاب المصرى !

## القنصل والنبيذ الفرنسك

تریستا: ۲۳ ینایر ۱۹۹۰

ذان القنصل الفخرى للبنان من الشخصيات اللطيفة والمولعة بالمظاهر . وأ إحدى دعوات العشاء في منزلي لأعضاء السلك القنصلي وبعض المسئولا والشخصيات الايطالية في تريستا ، كان قنصل لبنان يتصدر إحدى الموائد . وحيذ بدأ الخادم الايطالي بالمرور على موائد المدعوين ليفرغ النبيذ في كئوسهم ، استوق القنصل اللبناني وسأله : مانوع هذا النبيذ .. هل هو نبيذ فرنسي ؟ فأجابه السفرج بأنه نبيذ إيطالي من أجود الأنواع فأمره بأن يرفع كأسه من أمامه وقال له بغضب إنني لاأشرب سوى النبيذ الفرنسي »

وكان الخادم الإيطالي سريع التصرف فقال للقنصل اللبناني : .

اطمئن ياسيدي فسوف أحضر لك حالا نبيذا فرنسيا جيدا .

ونزل الخادم إلى المطبخ واختار إحدى الزجاجات الفارغة القديمة والتى كان بها نبيذ فرنسى وملأها من نفس النبيذ الأيطالى الذى كان يقدمه إلى قنصل لبنان وعاد إلى المائدة وقال للقنصل - لقد أحضرت لك نبيذاً فرنسيا مميزا . . فقرأ القنصل ماهو مكتوب على الزجاجة بالفرنسية وأنه نبيذ فرنسى معبأ منذ عام ١٩٥٠ ، فطلب القنصل من الخادم أن يضع له فى كأسه بعضاً من النبيذ لكى يتذوقه وما أن انتهى من تنوقه حتى قال للخادم الايطالى : و أشكرك خالص الشكر ، هذا نبيذ فرنسى ممتاز أرجو أن تترك الزجاجة أمامى لأشرب منها بمفردى ، ويكفى باقى المدعوين أن يشربوا من النبيذ الايطالى ه . وهكذا استمتع القنصل بشرب النبيذ الايطالى المعبأ فى زجاجة كان بها نبيذا فرنسياً يوماً ما .

#### الكونت يقبل يد القنصل

#### تريستا: ١٣ إبريل ١٩٦٠

كان معظم أعضاء السلك القنصلى فى تريستا من القناصل الفخريين ، وهم من رجال المال والنجارة ، أو من العائلات المعروفة التى تهتم أو تسعى وراء المركز أو الجاه . وفى إحدى الحفلات على ظهر البارجة الحربية الأمريكية التى كانت فى زيارة رسمية لميناء تريستا ، كان أعضاء السلك القنصلى فى مقدمة المدعوين ، وكان من بيننا أحد القناصل الفخريين يدعى « كونت رومانو » وهو رجل متقدم فى السن ينتمى إلى إحدى العائلات الإيطالية القديمة ، ويحمل لقب « كونت » ويمثل كولومبيا ، إحدى دول أمريكا اللاتينية . وكان هذا الكونت مولعا بتقبيل أيادى السيدات حتى لم يكن لديه وقت للكلام وكلما اتجه النظر نحوه فى أى حفلة وجدته يقبل يد إحدى السيدات المدعوات .

وقدم الكونت رومانو إلى الحفلة ، وكانت هناك مجموعة سيدات يقفن مع قنصل لبنان وتقدم الكونت إلى مجموعة السيدات وانهمك في تقبيل أياديهن الواحدة بعد الأخرى ، وفي غمرة تقبيله لايادي السيدات أخد يد قنصل لبنان وقبلها ، وعندما انتهى من هذا الواجب تدارك الأمر وأخذ قنصل لبنان على جانب وعاتبه قائلا : « كيف تعطيني يدك لأقبلها ؟ » . فرد عليه قنصل لبنان قائلا : « لقد رأيتك راغبا في تقبيل يدى فتركتها حتى لاأحرمك من هذه الرغبة » . وصارت قصة يتندر بها أعضاء السلك القنصلي في تريستا .

## القنصل البريطانك .. والعدد ١٣

#### تریستا: ۱۱ نوفمبر ۱۹۶۰

أمضيت في تريستا أربع سنوات وأصبحت عميدا للسلك القنصلي هناك ، ووضعت تقليدا بالاتفاق مع باقي القناصل بأن نلتقي على غداء شهرى في أحد الفنادق المعروفة . وكان عدد القناصل في تريستا أربعة عشير. قنصلا . وفي اليوم المحدد للغداء ذهبت إلى الفندق الذي كان قد أعد مائدة عليها أربعة عشر مقعدا ، وبدأ القناصل يتوافدون على الفندق ، وبعد دقائق من وصول القنصل البريطاني اقترب منى وقال لي في إصرار : « لن أجلس معكم على هذه المائدة » . فسألته : وماسبب ذلك ؟ هل حدث شيىء سبب لك مضايقة أو ازعاج ؟ فقال : « لا .. ولكني عددت القناصل الموجودين فوجدتهم ثلاثة عشر ، ولن أقول لك إنني أتشاءم من هذا الرقم فحسب ولكني أود أن أوضح لك أنه حدثت في عائلتي ثلاثة وفيات الواحدة بعد الأخرى بسبب وكان من بين الوفيات شقيقتي وعلى ذلك لن أجلس معكم على تلك المائدة » . فقلت وكان من بين الوفيات شقيقتي وعلى ذلك لن أجلس معكم على تلك المائدة » . فقلت بعد عشر دقائق سأجد لك الحل .

وانقضت الدقائق العشر وجاءنى قنصل انجلترا وقال: « استأذن منك فإننى لن أتمكن من حضور هذا الغداء » . فقلت له : سأجد لك حلا ، وأمرت المسئول فى الفندق أن يجهز مائدتين ، مائدة عليها ستة من القناصل ومائدة أخرى عليها سبعة وقلت القنصل البريطانى لك أن تختار الجلوس على أى من المائدتين فليس فى أى منهما ١٣ مدعو ، ووافق القنصل على هذا العرض ، وحينما تقدمنا الجلوس إلى المائدتين فاجأنا قنصل اليونان بالحضور وانضم إلى باقى القناصل وأصبحنا أربعة عثر ، فأمرت المسئول فى الفندق مرة ثانية لكى يضم المائدتين لتصبح مائدة واحدة عليها الأربعة عشر قنصلا واطمأن القنصل البريطانى أن الموت لن يصل إلى عنقه . .

## « باريزك » .. والمذاع اللهم

#### تريستا : ۲۸ يونية ۱۹۲۱

دعانا وباريزى الأبن إلى حفلته السنوية بمناسبة عيد ميلاده وينتمى وباريزى الى عائلة أيطالية معروفة فى منطقة فينيسيا جوليا ، وتعمل فى قطاع الأقطان ولها مخازن ضخمة فى ميناء تريستا . وكان و باريزى ، يوجه الدعوة كل سنة إلى بعض الوجوه الجديدة وكنت من بينهم . ودخلنا إلى حدائق القصر ، وقد أضيئت أشجاره بالأنوار ، وعلى كل شجرة إناء به مشروب مختلف تستطيع أن تسكب منه ماتريد من شراب ، فضلاً عن الأطعمة الايطالية المعروفة التى تزين الموائد الممتدة فى جنبات الحديقة .

وكان من ضمن برنامج الحفلة أن يصطحب باريزى مجموعة بعد أخرى من المدعوين لزيارة القصر من الداخل حتى حجرات النوم وحجرات الملابس . ويبدو أن باريزى كان يريد دائما أن يعرف القادمين الجدد بما وصل إليه من مستوى معيشة مرتفع ، وان يستعرض ثراءه وأبهته . وكنت من بين آخر مجموعة من المدعوين الذين دخلوا إلى القصر في صحبة و باريزى ، وشاهدنا القصر ودخلنا إلى كل غرفة إلى أن وصلنا إلى غرفة النوم والملحق بها غرفة الملابس ، وقد فتحت الدواليب على مصراعيها لكى يشاهد الزائرون كل مايلبسه السيد باريزى ، حتى ملابسه الداخلية وأحذية ركوب الخيل وأحذية السهرة .

وما أن وقع نظر « باريزى » على دولاب الأحنية حتى توقف أمامه مبهوتاً » إذ وجد حذاء قديما باليا بجانب أحنيته الجديدة البراقة واللامعة ، فأمر أحد الخدم برفع الحذاء القديم فوجد به ورقة مكتوب عليها « أعجبنى حذاءك اللامع .. إننى لم أسرقه ، ولكننى استعرته لكى أحضر به حفل زفافى غداً .. أرجو ألا تتأخر عن الحضور إلى الحفل .. ! » . وظن « باريزى » أن أحد أصدقائه أراد أن يداعبه فوضع له حذاء قديما بدلا من حذاء السهرة اللامع ، واعتقد أنه لابد أن يعيد له الحذاء .

وبعد شهر من الحفلة قابلت « باريزى » في إحدى المناسبات ، وسألته عما إذا

كان صاحبه قد أعاد له الحذاء ، فقال وهو مقطب الوجه : « أرجو ألا تذكرني بتلك

كان صاحبه قد أعاد له الحذاء ، فقال وهو مقطب الوجه : « أرجو ألا تذكرنى بتلك الليلة ، لم يكن صديقا لى أراد أن يداعبنى ، وإنما كان لصا تسلل بين المدعوين فى آخر الحفلة وسرق الحذاء اللامع ، .

وقرر باريزى ـ بعد ذلك ـ أن تقتصر حفلته السنوية على تقديم الأطعمة والمشروبات إلى المدعوين ، وزيارة صالونات القصر دون الدخول إلى غرف النوم ، أو غرفة الملابس الملحقة بها .



# القصل الخامس

## عم شمس بحران يجمع تحف بكين

وصلت البعثة الدبلوماسية إلى بكين قادمة من موسكو ، واستقبلنا مستشار السفارة في المطار واصطحبنا إلى الفندق ، وفي اليوم التالي ذهبنا إلى السفارة وتعرفنا على السفير وأعضاء السفارة ، وقامت البعثة بالمهمة المطلوبة منها في المدة المحددة لها.

وكان من بين الملحقين الفنيين ، المستشار الثقافي السيد و بدران ، وهو عم شمس بدران ، النجم الذي كان يصعد في كنف الثورة ، وتعجبت أن يكون بيننا وبين الصين علاقات ثقافية هامة تحتم تعيين مستشار ثقافي لمصر في بكين ، وربما كان تعيين السيد و بدران ، وايجاد عمل له في الخارج أكثر إلحاحا وأهمية من وجود علاقات ثقافية ذات قيمة بيننا وبين الصين !! وحقيقة الأمر أنه لم يكن له عمل تقريبا ، وننتك كان يقضى أيامه متنقلا بين السوق القديمة والسوق الجديدة في بكين ، باحثا عن التحف القيمة الموجودة في تلك الأسواق ، وفي أحد الأيام دعانا السيد بدران إلى

منزله لكى نشاهد مالديه من تحف اقتناها على مدى السنتين الماضيتين ، ولم تكن شقة واحدة ، بل شقتان . وبعيداً عن أى مبالغة ، كنا نسير فى الشقتين بصعوبة وكأننا فى متحف يضج بما فيه من تحف وأثاث .

وكان السيد « بدران » معروفا لدى التجار الصينيين وفي إحدى زياراته للسوق القديمة عرض عليه أحد التجار إحدى التحف ، وهي عبارة عن علبة كبيرة قديمة من الصدف ومصنوعة صنعا مميزا ، فأعجبته كثيرا ودفع ثمنها . ثم عاد بعد جولة في الأسواق إلى منزله وبدأ يعيد النظر أو يمتع النظر بما اشتراه من تحف ، وأمسك بالعلبة الصدف وهو في غاية السعادة وأمعن النظر فيها وأخذ يقلبها بين يديه ، ثم حدثت المفاجأة والدهشة البالغة حينما قرأ ماهو مكتوب عليها من الخلف باللغة العربية : « صنع بمدرسة طنطا الصناعية عام ١٩٢٥ » .

## « تعرف إن حمك تقيل ويلطش ..! »

#### باریس: ۱۰ یونیة ۱۹۲۳

أرسل لى أحد الزملاء السفراء رسالة ومعها خطاب مرفق راجيا أن أسلم الخطاب باليد إلى سيدة مصرية كانت تقيم فى تلك الفترة فى باريس ، وأعطانى رقم تليفون إقامتها هناك . فطلبت من السكرتيرة أن تتحدث مع السيدة المصرية وتحدد معها موعدا لمقابلتى .. وكلما حاولت السكرتيرة طلب رقم التليفون ، رد عليها صوت خشن يشبه كثيرا صوت الرجال وجاءتنى السكرتيرة لتقول إنها حاولت عدة مرات وفى كل مرة يرد عليها رجل وفى آخر مرة سبها . فقلت لها سأحاول أنا هذه المرة . وأدرت رقم التليفون فرد على الصوت الخشن ، فقلت له : ياسيدى هل استطيع أن وأدرت مع .. ولم يعطنى الفرصة للاسترسال فى الحديث ، وقال الصوت : « إننى سيدة ولست سيدا !! ) فقلت : آسف جدا على هذا الخطأ ، وسألتها : هل السيدة فلانة تسكن طرفكم ، وهل استطيع أن أتحدث معها ؟ فقال الصوت : نعم إنها تسكن هنا ولكنها غير موجودة الآن . فتركت رقم تليفون السفارة راجيا أن نتصل بى عند

عودتها . وفى اليوم التالى تحدثت السيدة المصرية . وبدأت كلامها بأن تأسفت لما حدث فى اليوم السابق . وقالت : « إن هذا الصوت هو صوت خالتى ، وإنى أوافقك على أنه أوحش من صوت الرجال وقد سبب لى كثيرا من الازعاج كلما تحدثت إلى أى من صديقاتى ، واتفقت معها على أن تأتى إلى السفارة لتسلم الخطاب المرسل اليها من القاهرة .

وجاءت السيدة المصرية فرحبت بها وسلمتها الخطاب وجاء الساعى وقدم لها فنجان قهوة ، ثم انشغلت عنها دقائق محدودة للنظر فى بعض الأوراق العاجلة الموجودة على مكتبى ، إلى أن تنتهى من شرب القهوة وفجأة وبدون مقدمات ، وجهت السيدة كلامها لى وقالت : و تعرف إن دمك تقيل ويلطش .. ، فرفعت رأسى عن الأوراق التى كانت أمامى ، ولم أتصور أن هذه السيدة التى أراها لأول مرة توجه إلى هذه العبارة داخل مكتبى بالسفارة . ثم قالت بسرعة : و انت حتشوفنى مرة واحدة وأنا قاعدة قدامك دلوقت ، أما الأوراق الى على مكتبك يمكن تشوفها فى أى وقت ثانى ، ولم أتمالك نفسى من الضحك ولم تترك لى فرصة التعليق على كلامها وقالت : وأنا معرفكش ولكنى أعرف مراتك ، وتحدثت تليفونيا من مكتبى مع زوجتى التى دعتها إلى العشاء فى نفس الليلة بمناسبة وجود وفد رسمى مصرى .

وسمعتها تقول لزوجتى : « أنا مش واخدة على عشوات السفارات ، ومكنتش عاملة حسابى إن حد فى السفارة هيعزمنى ومعنديش فستان مناسب ، جهزى لى فستان من عندك عشان أحضر به العشاء » . وذهبت السيدة إلى الجانب الآخر من الطريق حيث دار السكن وأخنت الفستان من زوجتى ، وحضرت معنا العشاء الرسمى فى السفارة فى نفس الليلة .

ولم يمروقت طويل حتى صارت هذه السيدة ، زوجة مرموقة لأحد كبار سفرائنا في الخارج .

## « اللهم أرحم .. حرم اللكسلانس »

#### باریس: ۱۸ أکتوبر ۱۹۳۳

وجه شيخ جامع باريس ، وهو شيخ من بلاد المغرب ، الدعوة إلى السفراء العرب والمسلمين والجالية المسلمة في باريس للصلاة في الجامع صلاة الجنازة على روح زوجة سفير الباكستان التي توفيت في اليوم السابق .

وتجمع المدعوون في الجامع ووقفوا خلف الجثمان ، وبدأ الشيخ يردد بعض الآيات القرآنية ، وجاء مساعده ومعه مبخرة تطلق البخور . ثم أخذ يلقى خطبته بالتحدث عن الفقيدة ، ويعدد مناقبها ويسرد تاريخ حياة الأسرة المسلمة التي تنتمي اليها . وطال وقوفنا ، وإذا بأحد الجزائرين من كبار السن يخرج من الجامع بعد أن أصابه التعب من الوقوف ، فلمحه شيخ الجامع فتوقف عن الخطبة وقال بصوت مرتفع باللغة الفرنسية : إن بعض المسلمين لايعرفون من الاسلام سوى الاسم ، وهم لايمارسون شعائره . وأنزل سخطه على من ترك الجامع وتجاهل تعاليم الاسلام والمراسم الدينية الواجبة في مثل تلك المناسبات . ثم عاد إلى خطبته لكى بستكمل عديثه فاقترب منه سفير الباكستان ورجاه في أن يعجل وينهي خطبته . وجاءت المرحلة الأخيرة في خطبة الشيخ بالاستغفار للراحلة وطلب الرحمة لها وإنزالها في جنات الخلود . واختتم قائلا : « اللهم ارحم . . ولكن يبدو أنه نسى صفة الراحلة وتلعثم وتردد ، ولم تسعفه لغنة العربية فقال : « اللهم ارحم . . حرم الاكسلانس » .

## ابتساهة هذه الآنسة وعروض بالزواج

باریس: عام ۱۹۲۳

أعيدت العلاقات بين مصر وفرنسا في ٤ إبريل ١٩٦٣ ، بعد قطيعة دامت سبع سنوات منذ عام ١٩٥٦ بسبب العدوان الثلاثي على مصر . وأعدت وزارة الخارجية كشفا بأسماء بعض الزملاء لاختيار أحدهم قائما بالأعمال في باريس ، وكنت من بين المرشحين . وقد وقع الاختيار على وصدر القرار الجمهوري بتعييني أول قائم بأعمال لسفارة مصر في باريس بعد عودة العلاقات .

وفى لقاء مع السفير حافظ اسماعيل وكيل وزارة الخارجية فى ذاك الوقت ، تحدثنا عن التشكيل الجديد للسفارة المصرية فى باريس والأعضاء الذين تم اختيارهم للعمل هناك ، وكانت من بينهم الملحق الدبلوماسى « هدى المراسى » ، وكانت أول تجربة للخارجية المصريات فى إرسال إحدى الدبلوماسيات المصريات للعمل بالخارج ، واقترحت على السفير حافظ اسماعيل أن يتم تعيين آنسة أخرى هى « إلهام فهيم ، لتعمل معنا فى السفارة ، ولاتاحة الفرصة للآنستين للمعيشة معا وتدبير أمورهما وتهيئة حياتهما سويا فى جو الأمان والهدوء وهما فى بداية عهدهما للعمل فى الخارج ، ولقد اقتنع السفير حافظ اسماعيل وتم سفر الآنستين إلى باريس واختارا المكا مناسبا لهما قريبا من السفارة .

وما أن ظهرت صورة هدى المراسى على اتساع الصفحة الأولى فى جريدة « فرانس سوار » وتحتها تعليق الصحيفة « ابتسامة هذه الآنسة تساوى إعادة العلاقات بين مصر وفرنسا » ، حتى إنهالت المكالمات التليفونية على السفارة تسأل عن الآنسة الملحقة الجديدة صاحبة الوجه الباسم . ووصلت الى « هدى » كثير من الدعوات الاجتماعية من الفرنسيين ، ومن أعضاء السلك الدبلوماسى الأجنبى الأوروبى واللاتينى فى باريس ، وجاءتنى « هدى » تسألنى ماذا تفعل مع هذا السيل من الدعوات الاجتماعية ، فقلت لها : هذا أمر طبيعى ، ويجب أن تنتظرى دعوات مثيلة على مدى حياتك الدبلوماسية ، ولك أن تختارى بعضها وتعتذرى عن الأخرى وفقا لارتباطاتك ولابد من الاندماج فى العمل الدبلوماسى بكافة نواحيه والذى يتمثل بعض منه فى

تلك المناسبات الاجتماعية ، والتي عن طريقها يمكن التعرف على المسئولين وأعضاء السلك الأجنبي وتكوين نوع من الصداقات الهادفة والتي تفيدك في عملك الدبلوماسي .

ومرت بضعة أيام على ظهور صورة وهدى » فى جريدة وفرانس سوار » ثم جاءنى خطابان ، أحدهما من مستشار سفارة شيلى فى باريس والآخر من سكرتير أول سفارة الارجنتين - وعبر كل منهما فى خطابه عن رغبته فى الاقتران بالانسة هدى وسألا عن كيفية تحقيق هذا الأمل . وأنهيت الموضوع منذ بدايته ، فأرسلت خطابا لكل منهما أوضحت فيه أن الشريعة الاسلامية لاتسمح بذلك ، فضلا عن أن هناك قواعد تحكم أسس العمل لأعضاء السلك الدبلوماسى المصرى ، ومنها عدم السماح بالزواج من أجنبى أو أجنبية ، وإلا فقد العضو وظيفته الدبلوماسية . وبدأت عجلة العمل تدور فى السفارة بعد أن تم توزيع الاختصاصات على كل عضو .

ووصلتنى برقية من الخارجية المصرية بتكليف السفارة بمهمة تتسم بطابع الحذر والجدية . واستدعيت إلى مكتبى أحد أعضاء السفارة وشرحت له المهمة ، وحددت له ساعة وتاريخ اللقاء مع الطرف الآخر في محطة باريس ، Gare du Nord وكان الموعد في ساعة متأخرة . وجاء اليوم المحدد ، وغاب الزميل الفاضل عن السفارة من أول النهار ولم يخطر أحداً . وعبثا حاولنا الاتصال به في منزله ، وكانت ترد علينا « المربية » . كان الزميل الفاضل يصطحب معه مربيته السودانية التي اهتمت به منذ الصغر ، علما بأنه كان قد تجاوز الخمسين من عمره . كانت المربية ترد علينا بأنه غير موجود ولاتعرف له مكانا . لقد اختفى الزميل حتى يتجنب الذهاب إلى المكان المحدد خوفا من أي عواقب غير متوقعة قد تحدث له .

وكان لابد من تنفيذ المهمة . ودخلت هدى المراسى إلى مكتبى وقالت : سأقوم أنا بهذه المهمة مهما كانت النتائج ، وأصرت على ذلك . فأكبرت لها موقفها وثباتها . وذهبت هدى إلى محطة باريس وقابلت الطرف الآخر وتسلمت منه الرسالة وأتمت مهمتها على خير وجه وعادت تحمل إلى نتيجة اللقاء .

هكذا كان موقف هدى المراسى ، وهكذا تصرفت بشهامة تفوق شهامة الرجال وبكل الضيق والحزن والأسى نظرت إلى الرجل أو مايشبه الرجل ، عندما عاد إلى السفارة فى اليوم التالى ليبرر غيابه لأسباب واهية وأعذار بعيدة عن أى حقيقة ، إذ

اتضح فيما بعد أنه كان بمنزله بكامل عافيته ، ولكنه آثر الاختفاء حتى ينتهى اليوم المحدد لتنفيذ المهمة التي سبق أن طلبت منه . وحزنت في نفسى وندمت أن يكون بين أبناء الخارجية مثل هذا الرجل ، الحاصل على درجة الدكتوراه من باريس .

### الكاتب الكبير

#### باریس: ۲۵ أکتوبر ۱۹۲۳

بعد بضعة أشهر من وصولى إلى باريس ، علمت بأن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل سوف يأتى إلى فرنسا في زيارة خاصة . ووصل هيكل إلى باريس بالقطار قادما من جنيف وكان في استقباله الزميل السكرتير أول صلاح بسيوني وقبل وصول هيكل بعدة أسابيع كان يرد إلى السفارة خطابات عديدة من أشخاص لهم مكانتهم في كافة المجالات في فرنسا ، وأذكر من بينهم مستشار الرئيس ديجول في مجال الردع النووى ، وتجمعت لدى مايقرب من مائة خطاب يطلب أصحابها تحديد موعد للقاء مع هيكل . واتصلت بالاستاذ هيكل في الفندق ، وقلت له : إنه يسعدني أن ناتقي على العشاء في دار السكن وسوف أدعو المسئولين الفرنسيين الراغبين في اللقاء معك والتحدث إليك واتفقنا على الموعد ، وجاء هيكل إلى دار السكن كما جاء كل من وجهت إليه الدعوة على العثماء . وكانت اللقاءات كثيرة ومتعددة مع المسئولين الفرنسيين امتدت حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى . وكان محور اللقاءات ه لماذا أرسلت مصر قواتها إلى اليمن ؟ ، وتعددت لقاءاتي مع الأستاذ هيكل في تلك الفترة التي قضاها معنا في باريس . وفي لقائي معه في السفارة تحدثنا عن العلاقات الفرنسية المصرية ، وماذا يريد ديجول منا في المرحلة القادمة وماذا نريده منه ، وكان حديثا طيبا ومفيدا وشيقا .

وبقى هيكل معنا حوالى أسبوعين عاد بعدهما إلى القاهرة ، ولم تمض عشرة أيام حتى وصلنى منه خطاب شخصى فيه الشكر وفيه العتاب . أما الشكر فكان للفترة الطيبة التى قضيناها معا في باريس ، وأما العتاب فكان لأننى لم أعرفه بنفسى كما

بجب ولم أذكر شيئا عن الماضى ودورى في تورة يولية . وحينما التقيت بهيكل بعد ذلك في القاهرة ، قال لي إنه بعد عودته من باريس ، قابل الرئيس عبد الناصر وعبر له عن تردده في الذهاب إلى السفارة في باريس في أول الأمر حينما عرف أن القائم بالأعمال فيها أصله ضابط لايعرفه ، وأترك لهيكل رواية ماقاله لعبد الناصر على النحو التالي : « ولكني ذهبت إلى السفارة والتقيت بجمال منصور وتحدثت معه وأدركت أنه شخصية أخرى تختلف عما كنت أتصوره ، فقال له عبد الناصر والكلام للأستاذ هيكل : « أنت ماتعرفش جمال منصور .. » فرد هيكل : ولم أسمع عنه ، فهي أول مرة التقى به وأتعرف عليه . فقال عبد الناصر : « انت ماتعرفش أن جمال منصور هو اللي سمانًا « الضياط الأحرار » وهو اللي كتب أول منشور ثوري ياسم « الضباط الأحرار » » . فرد هيكل قائلا : « لقد مكثت في باريس حوالي أسبوعين وقابلت جمال منصور عدة مرات ولكنه لم يذكر لى مرة واحدة أى شيء عن الثورة أو ماضيه فيها ، أو أي علاقة تربطه بك أنت ، فسكت عبد الناصر لحظة وقال : « الحقيقة الراجل ده ظلمناه ، عمره ماطلب حاجة ، وإحنا أدينا للي يسوى واللى مايسواش ورقينا ناس ملهمش دعوة بالثورة وكل واحد أخد له درجة ودرجتين ، أما جمال منصور فدخل وزارة الخارجية « منحق » ، وكان أحق من غيره بأن ننصفه .. ، .

# السفير المصرك الجديد فك باريس .. دولتان ترفضان ترشيحه

باریس: ۱۸ نوفمبر ۱۹۲۳

أرسلت وزارة الخارجية ترشيح أحد سفرائها في الجزائر في عام ١٩٦٢، وما أن علم ١٩٦٥ بهذا الترشيح حتى قال للسيد على صبرى عند التقائه به في مطار تونس « أرجو أن تعفونا من هذا الرجل ..! » ثم أرسلت القاهرة طلب ترشيح نفس السفير في المغرب ، فجاءت برقية الملك الحسن حاملة رفض الموافقة على هذا الترشيح . وقد تصور بعض المسئولين المصريين أن المخابرات الفرنسية

« المكتب الثاني » كانت وراء رفض هذا السفير في كلا البلدين الجزائر والمغرب .

وحينما بدأ التفكير في تعيين سفير جديد لمصر في باريس ، قال عبد الناصر ضاحكا : « سوف أرشح ( فلان .. نفس السفير ) سفيرا في باريس ، فإن قبله الفرنسيون يبقوا يشربوه ، وإذا لم يقبلوه ستبقى العلاقات على مستوى القائم بالأعمال إلى حين تعيين سفير آخر » .

وفي ١٨ نوفمبر ١٩٦٣ ، وصلتني برقية شفرية من القاهرة بترشيح نفس الشخص سفيرا لمصر في باريس. وتوجهت إلى الخارجية الفرنسية وقابلت مدير المراسم وسلمته مذكرة بتاريخ حياته وطلب ترشيحه وما أن قرأ مدير المراسم « المذكرة » ووقعت عينه على الأسم حتى رفع رأسه وعلى وجهه علامات الدهشة والتعجب ، وسألنى : ، هل السفير الجديد هو الصاغ الذي كان يعمل مساعدا للمحلق العسكري في باريس في أوائل الخمسينات ؟، فقلت له: « نعم وهذا واضح من تاريخ حياته المقدم لكم مع هذه المذكرة ..! ، فرد مدير المراسم بانفعال : « ليس من شأني أن أعبر عن دهشتي لهذا الاختيار ، ولا أملك إلا أن أعرض اسم السفير الجديد على المسئولين . ولكنى أود أن أقول لك بصراحة أنه سوف يظل في نظري دائما الصاغ الملحق العسكرى المساعد في باريس ، . ثم رجع بمقعده إلى الخلف وقال في حزم : « لعلك تعلم من هو المرشح ليكون سفيرا لفرنسا في القاهرة بعد قطيعة سبع سنين ، إنه جاك رو ، أحد فطاحل الدبلوماسيين الفرنسيين ، إنه كان مديرا للدائرة السياسية المختصة بأسيا ، وهو المهندس الذي قام بتصميم العلاقات بين باريس وبكين لأول مرة في تاريخ البلدين ، وهو من أكثر سفرائنا علما وثقافة ..، وأضاف : « لقد اختارته فرنسا ليكون سفيرا لها في مصر تقديرا له وإدراكا لأهمية موقعه الجديد في القاهرة .. ، وكانت حالة عدم الرضا ظاهرة في حديث مدير المراسم كأن لسان حاله يقول: و لقد نظرت فرنسا إلى أهمية علاقاتها المستقبلة مع مصر فرشحت لها خيرة سفرائها ، أما مصر فلم تفعل ذلك .. !ه .

وكان الجنرال ديجول حريصا على فتح صفحة جديدة فى العلاقات الفرنسية المصرية ، فلم يرغب فى أن يجعل من قبول الاسم المقترح أورفضه سببا فى تعكير صفو العلاقات بين البلدين وهى تخطو خطواتها الأولى بعد قطيعة سبع سنين وتمت الموافقة على ترشيحه سفيرا لمصر فى باريس ، وبقى هناك خمس سنوات كاملة .!!

### شيخ الأزمر بالبدلة

#### باریس: نوفمبر ۱۹۶۳

وصلتنى برقية من الوزارة تغيد بأن بعثة رسمية برئاسة السيد وزير الصحة د . النبوى المهندس ، ستأتى إلى باريس فى طريقها إلى نواكشوط عاصمة موريتانيا . وكانت أول بعثة مصرية تذهب إلى هذه البلاد بعد الاستقلال فى عام ١٩٦٣ وكان من بين أعضائها د . الفحام شيخ الأزهر ، والسفير مصطفى مرتجى ، وبعض كبار المسئولين فى الوزارات المصرية المختلفة وجاءت البعثة إلى باريس وأمضت يوما معنا ثم واصلت رحلتها إلى نواكشوط وبعد أن انتهت مهمتها هناك ، عادت إلى باريس مرة ثانية لتمضى يومين قبل رحيلها إلى القاهرة . وفى اليوم التالى ذهبت إلى الفندق لكى أسأل إذا كانت البعثة فى حاجة إلى أى شيء قبل مغادرتها إلى القاهرة ، وأثناء وجودى مع بعض أعضاء البعثة فى بهو الفندق ، رأيت من بعيد رجلا يشبه تماما الشيخ الفحام ولكنه يرتدى الزى الأفرنجى - ولم أصدق ناظرى فتحدثت إلى السفير مرتجى مشيرا إلى الرجل الذى أراه من بعيد وأقول لمرتجى إن الرجل يشبه تماما الشيخ الفحام . فنظر إلى الرجل وقال لى إنه فعلا الشيخ الفحام ، وقمت متجها إليه لتحيته ودعوته على عشاء خفيف معنا فى الفندق ، فقال لى : « إنى ذاهب إلى مكان إقامتى القديم حينما كنت أدرس الدكتوراه فى باريس منذ سنين طويلة » ، واعتذر عن دعوتى على العشاء .

وفى حوالى منتصف الليل ونحن جالسون فى البهو رأينا د . الفحام يدخل إلى الفندق وقمت للقاءه وأصطحبته إلى حيث كنا نجلس ؟ فسأله السفير مرتجى مداعبا : « وأين كنت ياد . الفحام ؟ » فرد قائلا : « كنت أرد الوفاء لمن أظهروا إلى الوفاء حينما كنت أدرس الدكتوراه هنا فى باريس » وأضاف د . الفحام قائلا : « لقد ذهبت فى تاكسى ومعى عنوان العائلة التى كنت أقيم فى ضيافتها على مدى سنى إعدادى للدكتوراه ، وأوصلنى التاكسى إلى المنزل وصعدت السلم إلى الدور الثالث وطرقت الباب ، وإذا بالباب تفتحه واحدة من أفراد العائلة التى كنت أعيش فى ضيافتها . وماأن رأتنى حتى سقطت أمام مدخل الشقة من هول المفاجأة ، فهرع اليها باقى أفراد العائلة

وحملوها إلى داخل الشقة وأسعفوها إلى أن أفاقت » . ويضيف الشيخ الفحام قائلا : « لم أكن أتوقع أن يحدث لتلك السيدة ماحدث لها عندما وجدتنى أمامها بعد هذه السنين الطويلة . . وجلست مع أفراد العائلة بعض الوقت وقدمت لهم بعض الهدايا المصرية ثم هممت بالانصراف إلا أن أفراد الأسرة أصروا جميعا على أن أتناول العشاء معهم ، فقبلت الدعوة وتحدثنا طويلا عن ثلاثين سنة مضت وماحملته من ذكريات الدراسة الصعبة والحياة الأوربية لرجل أزهرى في باريس عاصمة النور » .



# الفصل السادس

### خطة على صبرك لجغل أمريكا تركغ

تمت صفقة السلاح بين اسرائيل والمانيا الاتحادية بمباركة وتأبيد أمريكا وما أن تكشفت تفاصيل تلك الصفقة حتى ذهبت للقاء شرويدر وزير الخارجية الألمانية وقلت له: إن الدول العربية لم تكن في يوم ما طرفا فيما لاقاه اليهود على يد النازى ويؤسفني أن أقول: « أئتم اقترفتم الجريمة ونحن ندفع ثمنها » وتساءلت: « لماذا ندفع نحن فاتورة هتلر؟ » ثم تحدث شرويدر فقال: إن مصر قد سبق لها أن افتتحت مكتبا تجاريا لها في برلين الشرقية ، له كافة الاختصاصات القنصلية والتجارية يرأسه دبلوماسي مصرى برتبة عالية . وإن وجه الخطورة في ذلك هو أن هذا الإجراء كان سابقة جديدة في عالم العلاقات الدولية ومثلا تحتذي به دول العالم الثالث . وأضاف الوزير شرويدر قائلا: وهكذا دخل في سجلات لفارجية الألمانية في بون ، ملف جديد لمصر سمى فيما بعد « النموذج الذي البتدعته مصر » في سبيل إنشاء علاقات دولية مع حكومة ألمانيا الشرقية ، واقتفي أثرها باقي دول العالم الثالث .

وانتهت المقابلة عند هذا الحد . واصطحبنى « شيرمر » وكيل الخارجية لشئون الشرق الأوسط إلى مكتبه وقال لى : « هذه ورقة وقلم .. أكتب على هذه الورقة طلبات السلاح التى تريدها مصر من بلادى ونحن على استعداد للاستجابة لها فورا » .

وفي صيف ١٩٦٤ ، مرت مصر بأزمة اقتصادية خطيرة ، مما أدى بالسيد على صبرى رئيس الوزراء في ذلك الوقت الى إصدار تعليماته بإغلاق القنصليات والمكاتب الفنية في الخارج ، وذلك لضغط المصروفات . وأدركت حكومة بون الأزمة الاقتصادية التي كانت تعانى منها مصر ، فاستدعانى ، شولز ، وكيل الخارجية الألمانية للشئون الاقتصادية وقال لى : « إن بلادى تقدر الظروف التي تمريها مصر ، وإنها حرصا منها على صداقتها معكم فإنها تريد أن تقدم لها مساعدات اقتصادية ، وهي على استعداد لتنفيذ الخطة الخمسية الثانية ، وأستأذنت في السفر إلى القاهرة وقابلت رئيس الوزراء على صبرى ، وعرضت عليه ماقاله لى وكيل الخارجية الألماني واستعداد بلاده لتنفيذ الخطة الخمسية الثانية . فرد على صبرى قائلا : « لسنا في حاجة اليهم ولا إلى الأمريكان .. نحن نسير وفق غلى صبرى قائلا : « لسنا في حاجة اليهم ولا إلى الأمريكان .. نحن نسير وفق خطة يدعمها الاتحاد السوفيتي والدول الشرقية » . ثم ذهبت للقاء د . عزيز صدقى وزير الصناعة وتحدثت معه عن العرض الألماني ، فلم تكن إجابته أفضل من إجابة على صبرى ، وردد ماقاله رئيس الوزراء .

ثم تحدد لى موعد مع الرئيس عبد الناصر ، وتحدثت معه مستفسرا عما إذا كان الاقتصاد المصرى يسير فى مجال الكتلة الشرقية على طول الخط! فأجابنى: « هذا غير صحيح ، ويجب أن تضع فى اعتبارك أن سياسة مصر الاقتصادية هى التعاون مع الغرب بنسبة ١٥٪ ، ومع الشرق بنسبة ٤٩٪ ، فلخصت للرئيس مادار بينى وبين كل من السيد على صبرى والدكتور عزيز صدقى ، فلم يهتم الرئيس عبد الناصر بالاستماع إلى رأى أى منهما أو التعليق عليه . ثم سألنى فى حزم : « متى الناصر بالاستماع إلى رأى أى منهما أو التعليق عليه . ثم سألنى فى حزم : « متى تسافر إلى مقر عملك فى بون ؟ ، فقلت له : « غدا إن شاء الله ، فرد على قائلا : « لاتسافر إلا ومعك الخطة الخمسية الثانية بكل المشاريع التى تتضمنها وإنى أوافق على أن تقوم ألمانيا الاتحادية بتنفيذ مشاريع الخطة بكاملها .. ،

وعدت بالخطة إلى بون وبدأت اتصالاتي مع المسئولين الألمان الذين رجبوا

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

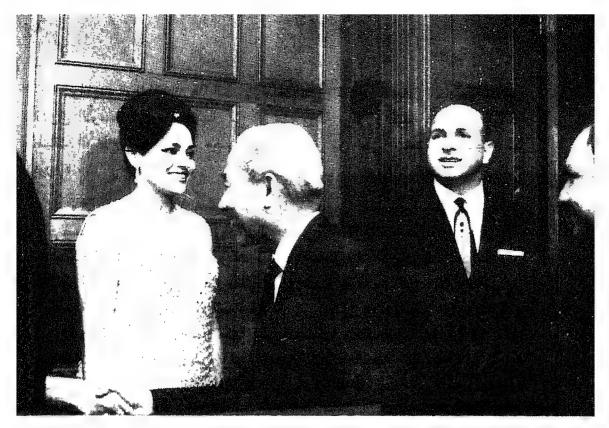

السفير جمال منصور يستقبل المهنئين بعيد ثورة يولية في سفارة مصر ببون عام ١٩٦٤ .

كثيرا بتنفيذها ، إلا أن الأحداث تدفقت بسرعة وسدت طرق التفاهم بين البلدين ، فقد أعلنت القاهرة عن زيارة « أولبرخت » رئيس دولة ألمانيا الديمقر اطية .

## « إذن .. سأعترف بألمانيا الشرقية .. !! »

#### القاهرة: ٢١ ديسمبر ١٩٦٤

تحدد لى موعد للقاء الرئيس عبد الناصر فى منزله بمنشية البكرى . وفى هذا اللقاء قلت للرئيس إن العلاقات بين مصر وألمانيا الاتحادية سوف تمر بأزمة خطيرة فى المستقبل القريب . لأن « بون » سوف تعترف باسرائيل ، فقال لى فى حدة : « وكيف عرفت ذلك ؟ » فقدمت له تقريرا من صفحة واحدة بخط يدى وبه كل الأسانيد

التى توضيح بما لايدعو للشك أن «بون » سوف تعترف باسرائيل وجاء فى ختام م تقريرى الفقرة التالية :

« إن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا الاتحادية واسرائيل هو أمر واقع لاريب فيه ، وإن عامل الوقت فقط هو الذي يحدد قيام هذه العلاقات على أعلى المستويات ، وعلى ذلك يجب أن نبنى سياستنا مع ألمانيا الاتحادية من الآن على اعتبار أنها سوف تعترف باسرائيل وتقيم العلاقات الدبلوماسية معها ، .

وما أن انتهى الرئيس من قراءة تلك الخاتمة حتى انتصب واقفا وهو في غاية الانفعال وأمسك بالتقرير في يده ملوحا وقال: « إذن سأعترف بألمانيا الشرقية ... ».

وقد تأكد ماجاء فى تقريرى إلى الرئيس عبد الناصر من أن عامل الوقت فقط هو الذى يحدد قيام العلاقات بين ألمانيا الاتحادية واسرائيل ، فلم تمض ثلاثة شهور وعلى وجه التحديد فى ٧ مارس ١٩٦٥ حتى أبلغنى نائب وزير الخارجية كارستنز بأن حكومته قررت تطبيع علاقاتها مع اسرائيل .

### زيارة أولبرخت

#### القاهرة: ٢٤ فبراير ١٩٦٥

تم الإعلان عن زيارة «أولبرخت » رئيس ألمانيا الديمقراطية إلى مصر . ودعانى جرستنمير رئيس البوندستاج الألمانى ورجانى أن أطلب من مصر إعادة النظر فى هذه الزيارة مع استعداد بلاده لتقديم كل أنواع المساعدات إلى مصر ، وقال إن الرئيس عبد الناصر وحده هو القادر على تأجيل الزيارة أو إلغائها .

فاستأذنت في الحضور إلى القاهرة وقابلت السيد على صبرى رئيس الوزراء في ذاك الوقت ، وأخبرته بما قاله جرستنمير بشأن زيارة « أولبرخت » لمصر وأمله في تأجيل الزيارة أو إلغائها ، فضحك على صبرى وقال : إن تأجيل الزيارة له ثمن

وإلغاءها له ثمن آخر . فقلت له إن « بون » على استعداد لدفع أى من الثمنين . فأجاب قائلا : هذه الزيارة لابد أن تتم ولامجال للتراجع عن إتمامها . إنها ليست موجهة لألمانيا فقط ، ولكنها موجهة ضد أمريكا في المقام الأول .. هذه الزيارة « حتخلى الأمريكان يركعوا على ركبهم .. !! » .

## « كروب » .. للسلام

#### إسن : ١٨ يولية ١٩٦٤

دعانى «كروب » لزيارة مصانعه الضخمة في بلدة « إسن » ، ثم اصطحبني على الغداء في قصره الكبير الذي يبعد خطوات عن المصانع ، وبدأ كروب حديثه عن أمريكا بمرارة نظراً لما فعلته ضد عائلته ، والاجراءات التي اتخنتها من أجل محو اسم «كروب » . واستطرد قائلا : «كان أمرا طبيعيا أن يستمع والدي إلى أوامر هتلر ، ويقوم بانتاج السلاح لجيش الرايخ . ولم يخطىء أبي في أنه نفذ تعليمات هتلر وأقام ترسانة السلاح في مصانعه بـ « إسن » ، فقد كان هذا واجبا وطنياً في المقام الأول . ولكن عندما انتهت الحرب وأتت في غير صالح ألمانيا تجمعت دول الغرب وعلى رأسها أمريكا لكي تحاكم أبي واعتبرته « مجرم حرب » . ووقف في محاكم نورمبرج ، وحكم عليه بالسجن المؤبد . وبعد بضع سنين ساءت صحته وأصبح معرضا للموت فذهبت إلى قيادة « الحلفاء » لأعرض أن أتحمل عن والدي باقي عقوبة السجن المؤبد ، ثم وضعتني أمريكا ـ الدولة الديمقراطية ـ على القائمة السوداء وأصبحت من الممنوعين من الدخول إلى أراض أمريكا » .

ويستطرد «كروب» فى كلامه ويقول: «وتمر السنين ، ويستدعينى «شتراوس» وزير الدفاع الألمانى ، ويطلب منى تجهيز مصانعى فى «إسن» لصناعة الأسلحة لسد حاجة الجيش الألمانى فى عهده الجديد» ، فقلت لشتراوس: «لقد استمع والدى إلى أو امر هتلر وأقام صناعة الأسلحة فى مصانعه .. ولكن انتهت الحرب وكان مصيره السجن المؤبد . وإنى إذا استمعت إليك الآن ياهر «شتراوس»

وقمت بإعداد مصانعى لانتاج السلاح فلست أدرى أى مصير ينتظرنى إذا جد جديد في غالم السياسة الدولية »، ويضيف كروب الأبن قائلا: « لقد رفضت دعوة شتراوس ، وقلت له إن مصانع كروب لن تنتج أسلحة من أجل الحرب والدمار بل تصنع من أجل السلام والتعمير ».

وكان الرجل يتحدث ، وقد ظهرت عليه علامات التأثر والحزن .. إذ لم يكن له سوى ابن وحيد ، مات في يافع شبابه في ظروف غامضة ولم يعد هناك من يحمل اسم العائلة ويدير المصانع بإسمها . ولكن تدخلت الحكومة وأدارت المصانع وظلت تعمل وتنتج للسلام ، وهي تحمل اسم الجد الأكبر رب العائلة « كروب » .

### المحاهل .. المصرح

#### بون: ۱۹ توفمیر ۱۹۹۴

دق جرس التليفون لدى سكرتيرة السفارة ، وكان المتحدث أحد رجال الأعمال الألمان ، يتحدث من تليفون سيارته راجيا تحديد موعد مع السفير لأمر عاجل وهام . وأبلغتنى السكرتيرة بأنه لايوجد لدى مواعيد سابقة فى ذاك الصباح ، وعلى ذلك يمكن لرجل الأعمال الألمانى أن يحضر لمقابلتى . ودخل رجل الأعمال الألمانى إلى مكتبى وقدم لى نفسه باعتباره رئيسا لمجلس إدارة إحدى كبرى شركات المقاولات فى المانيا ، وأن شركته تقوم حاليا ببناء جامعة فرانكفورت ، وأن لديه فى الموقع مائة عامل مصرى أحضرهم أحدرالمقاولين المصريين ، إلا أن المقاول المصرى اختلف مع العمال على الأجر ويريد إعادتهم إلى مصر ، ورجانى أن أتدخل لدى المقاول المصري وأبدى استعداده للاحتفاظ بالعمال المصريين المائة مع زيادتهم فى الأجر فاتصلت تليفونيا بالمقاول المصرى وطلبت منه الابقاء على العمال المصريين أولا ثم يأتى لمقابلتى ، لإيجاد حل لتلك المشكلة فى خلال الأيام القادمة .

وقبل أن يغادر مكتبى ، قلت لرئيس الشركة الألماني : إن لديك هنا في ألمانيا

الكثير من العمال اليوغوسلاف والأتراك فضلا عن الألمان أنفسهم ، فلماذا تتمسك بالعامل المصرى ؟ فأجابنى بقوله : إن العامل المصرى يستطيع أن ينجز المتر المكعب من الأسمنت المسلح في نصف ساعة في حين أن أي عامل من الجنسيات التي ذكرتها لايستطيع إنجازه في أقل من ثلاثة أرباع الساعة ، ثم نظر إلى وقال : « أعتقد أنك تعطيني الحق للتمسك بالعامل المصرى ».

### العشيقة .. والزوجة

#### بون : ٨ مارس ١٩٦٥

استدعانى البروفسور «كارستنز » نائب وزير الخارجية (ورئيس دولة ألمانيا الاتحادية فيما بعد .. ) ، وذهبت إلى وزارة الخارجية الساعة السابعة مساءً وكان يوم أحد ، ولم يكن بالوزارة سوى «كارستنز » وحارس الأمن الألمانى .

بادرنى كارستنز بالحديث قائلا: «هناك من الرجال المتزوجين من يكون له علاقة خاصة بإحدى السيدات غير زوجته ، وهى ماتسمى بالعلاقة غير الشرعية » .. فتعجبت أن يستدعينى كارستنز على عجل يوم «أحد » لكى يبدأ حديثه معى بتلك المقدمة ، وانتظرت حتى يتم حديثه لأعرف مامقصده من وراء تلك البداية . فاستطرد كارستنز قائلا: «إن الزوجة الشرعية أمرها معروف ومصاريفها تكاد تكون محددة فالعلاقة طبيعية بينها وبين زوجها ، أما العلاقة الخاصة أعنى علاقة الرجل بأمرأة أخرى غير زوجته ، فإنها تتطلب منه الكثير من الأعصاب ، فهو يحسب كل خطوة يخطوها ويتلفت حوله حيثما سار ، كما أنها تكلفه كثيرا . فطلبات العشيقة لاتنتهى وهي تستغل تلك العلاقة الخاصة لكى تستفيد من العشيق أكبر استفادة طالما ظلت تلك العلاقة قائمة » .

ثم قال : « أما إذا تبدلت هذه العلاقة غير الشرعية إلى علاقة شرعية وصارت العشيقة زوجة فإن الأمر يختلف تماما وتأخذ العشيقة حجمها الطبيعى . فتصير زوجة ، وبالتالى تصبح تكاليفها محدودة ومعروفة » .

فقلت لكارستنز : « أود أن أعرف ماسبب هذه المقدمة ، وهل هناك مايدعو لتعريفي بمثل هذا النوع من العلاقات » . فرد كارستنز ضاحكا وقال : « إنني جئت بهذه المقدمة لأقول لك إن علاقة بلادي باسرائيل مازالت علاقة غير شرعية ، وأن اسرائيل مازالت عشيقة وليست زوجة بالنسبة لنا ولذلك فإن علاقتنا معها تتم في الخفاء مما يزيد من تكاليفها ، وتدرك اسرائيل ذلك ولهذا فإنها تستغلنا أسوأ استغلل . وإن لقائي معك اليوم هو لكي أخبرك أننا رأينا أن نتزوج اسرائيل حتى تصبح علاقتنا معها علاقة شرعية ، وحتى تقل تكاليفها وتتحدد مصروفاتها . ولقد أتخذت حكومتي قرارها بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل » .

#### مده .. رشوة ..

أصدرت الحكومات العربية قرارها باستدعاء سفراتها في بون ، بعد أن أعلنت حكومة بون تطبيع علاقاتها مع اسرائيل ، وفي اليوم التالي لوصولي إلى القاهرة تحدث معى تليفونيا رئيس البوندستاج الألماني « جرستنمير » وقال لى : « إنني أعلم أن مجلس جامعة الدول العربية سوف يجتمع على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرارات هامة تتعلق بالعلاقات المصرية الألمانية في ضوء الظروف والأحداث الجارية » . وعقب قائلا : « لكم أن تصدروا ماشاء لكم من قرارات ، ولكن أرجو إبلاغ السيد الرئيس رجاء خاصا من حكومة بون ومجلسها النيابي ، ألا تصل هذه القرارات إلى حد الاعتراف بألمانيا الديموقراطية ». وأضاف بأن حكومته ستظل صديقة لمصر وهي على استعداد دائم للتعاون معها في كافة المجالات وبالذات في تنفيذ الخطة الخمسية الثانية .

وبعد أن انتهت المكالمة التليفونية بينى وبين مستر جرستنمير قمت بإبلاغ ملخص حديثى معه إلى السيد سامى شرف سكرتير الرئيس للمعلومات . وما أن انتهى حديثى معه حتى قال بانفعال : « يعنى رشوة .. يعنى حكومة بون عاوزة تدينا رشوة عشان مانعترفش بألمانيا الشرقية » . فقلت له : بأن لكل منا وجهة نظره

فى تفسير الرجاء الألمانى ، ولكننا نتفق جميعا فى أن المصالح الوطنية تأتى قبل الانفعالات . وأوضحت له أن الاعتراف بألمانيا الديمقراطية ليس واردا لدى كثير من الدول العربية ، ومن الممكن أن توافق هذه الدول على قرار جماعى بقطع العلاقات مع حكومة بون ، ولكنها « بكل تأكيد » لن توافق جميعها على الاعتراف بحكومة ألمانيا الديمقراطية . وطلبت من سامى شرف أن يبلغ السيد الرئيس رجاء حكومة بون ، مع التأكيد على وجهة نظرى بعدم الاعتراف بألمانيا الديمقراطية ، فى هذه المرحلة على الأقل .

واجتمع وزراء الخارجية العرب يوم ١٤ مارس ١٩٦٥ ، وجاءنى السيد فيليب تكلا وزير خارجية لبنان وسألنى عن موقف مصر ، فأجبته بأن الاتجاه هو الاعتراف بألمانيا الشرقية ردا على اعتراف «بون » بإسرائيل ، فانزعج الوزير اللبنانى وقال إن بلاده لاتستطيع أن تساير مصر فى هذا الاتجاه ، كما أن السعودية وباقى الدول العربية الاسلامية سوف تتردد كثيرا فى اتخاذ مثل هذه الخطوة ، وقام فيليب تكلا باتصالات عديدة مع وزراء الخارجية العرب للتكتل ضد فكرة الاعتراف بحكومة ألمانيا الشرقية ، ونجحت مساعى الوزير اللبنانى ، وصدر قرار الوزراء العرب بقطع العلاقات مع ألمانيا الاتحادية ، وهكذا لم تستطع مصر تنفيذ سياستها ، ودفع الدول العربية نحو الاعتراف بحكومة ألمانيا الشرقية ، وسارت مع الأغلبية واكتفت بقطع العلاقات مع حكومة بون .

## الجناح الخفك

واتساءل هذا إذا كان جمال عبد الناصر رئيس الدولة قد وافق على أن تقوم حكومة بون بتنفيذ مشروعات الخطة الخمسية الثانية في مصر ، بل طلب منى ألا أغادر القاهرة إلا ومعى مشروعات الخطة لعرضها بكاملها على الجانب الألماني لتنفيذ مابها من مشروعات في مصر ، فمن المسئول عن تعطيل هذا القرار والوقوف ضد هذا الاتجاه ؟

إننى لا أجد أمامى إجابة على تساؤلي إلا أن أشير إلى الجناح الخفي الذي كان قريبا من قمة الرئاسة والقادر على التأثير على سياسة مصر الخارجية حينذاك . هذا الجناح الذي اعتبر ماعرضته حكومة «بون » لتنفيذ الخطة الخمسية الثانية وماتضمنته من مشروعات ذات أهمية بالغة أساسها البنية الأساسية في مصر ماهو إلا رشوة حتى لانعترف بألمانيا الديمقراطية على حد قوله .. !! هذا الجناح الذي شجع على دعوة « أولبرخت ، لزيارة مصر زيارة رسمية بدلا من أن تكون زيارة شخصية كما كان مقررا لها في البداية ، وتخيل هذا الجناح الخفى أن هذه الزيارة سوف تجعل الأمريكيين يجثون على ركبهم .. أمام مصر . هذا الجناح الذي تصور أن المانيا الديمقراطية تستطيع أن تحل محل ألمانيا الاتحادية ، وتجلب معها المساعدات من كل نوع ، وتنقذ مصر من كبوتها الاقتصادية التي كانت تعيشها في ذاك الوقت ، فمهد كل الطرق لاعتراف مصر بألمانيا الديمقراطية إلى أن تحقق له ذلك في ١٩٦٩/٧/١٠ . هذا الجناح الذي صور لعبد الناصر أن ألمانيا الاتحادية سوف تكون الخاسرة إذا قطعت العلاقات معها ، فوضع أمامه تقريرا فحواه أن التجارة الخارجية بين ، بون ، والدول العربية تمثل ٢٨٪ من مجموع تجارة ألمانيا الاتحادية . وقد جاء هذا في أكثر من خطاب للرئيس عبد الناصر أثناء جولته في المحافظات إبان الأزمة الألمانية العربية وقد تعجب الألمان بل العالم العربي أن يذكر عبد الناصر هذه الاحصائية البعيدة عن الواقع تماما ، إذ أن تجارة المانيا الاتحادية مع الدول العربية في ذاك الوقت لم تكن تتعدى ٣٠,٣٪.

وأذكر أننى حينما عدت إلى القاهرة بعد سحب السفراء العرب من بون ، كلفنى السفير أحمد حسن الفقى وكيل وزارة الخارجية فى ذاك الوقت ، بأن ألقى محاضرة على أعضاء السلك الدبلوماسى المصرى عن الأزمة العربية الألمانية وتوضيح أبعادها وأثرها على مستقبل العلاقات بيننا وبين ألمانيا الاتحادية ، وقد تطرقت فى المحاضرة إلى العلاقات التجارية بين بون والدول العربية وأوضحت أنها لاتتعدى ٣٠,٠٪ وتقدمت بإحصائية وافية تؤكد ماقلت .

ولم يسكت هذا الجناح الخفى عند هذا الحد بعد قطع العلاقات ، بل قام بتحطيم كل الروابط بين القاهرة وبون حتى الروابط الثقافية والمهنية . فقد كان

الآلاف من طلبة الجامعات المصرية والمهنيين ، وخاصة طلبة كليتى الهندسة والعلوم يذهبون إلى المصانع الألمانية للتدريب هناك في مصانع «كروب» وغيرها ، وخاصة في فترة الصيف . وقد وصل عددهم أثناء وجودى سفيرا لمصر في بون ، إلى أربعة آلاف طالب ومهنى . لكن هذا الجناح لم يوافق على استمرار ذهاب الطلبة والمهنيين إلى المانيا الاتحادية ، ومنع أي بعثات على المستوى الفردى أو الجماعي من الذهاب إلى بون ، ولكن فتح الطريق أمامهم إلى دول المعسكر الشرقي .

## احتلال المستشفك الملكهانك .. فك أسوان

#### القاهرة: ٣٠ يونية ١٩٦٧

بلغ التحدى لأى مظهر من مظاهر الوجود الغربى فى مصر بعد هزيمة ١٩٦٧ حد أن قامت وحدة عسكرية مصرية ، باحتلال أحد المستشفيات الواقعة على النيل فى أسوان والذى تديره راهبات مسيحيات من ألمانيا الاتحادية . وقامت الوحدة العسكرية بطرد الراهبات والمسئولين فى المسنشفى وأوجدت حالة من الذعر داخله . ولم يمض يومان حتى جاءنى فى وزارة الخارجية ، مندوب مجلس الكنائس العالمى فى بون ومعه القائم بالأعمال الألمانى فى القاهرة ، وعبرا لى عن انزعاج المجلس لاحتلال الجنود المصريين للمستشفى الألمانى وطرد الراهبات المسيحيات ، والمسئولين عن المستشفى التى تعمل لخدمة الانسانية .

وما أن انتهت المقابلة حتى ذهبت إلى الوزير محمود رياض ، وأوضحت له أبعاد هذا الإجراء وأثره على مصر دوليا مما يسبب إثارة مجلس الكنائس العالمى والدول المسيحية ضدنا في الوقت الذي كنّا نسعى فيه لكسب صداقة أي دولة بعد هزيمة ١٩٦٧ . وتحدث الوزير تليفونيا مع الفريق محمد فوزي وشرح له الآثار السلبية التي تؤثر علينا دوليا نتيجة لهذا الاجراء ، فأعطى الفريق فوزى أوامره إلى قائد الوحدة التي احتلت المستشفى بالجلاء فورا عنها . وعادت الراهبات الألمانيات

إلى المستشفى . وجاءنى مندوب مجلس الكنائس العالمي والقائم بالأعمال الألماني للتعبير عن ارتياحهما لما قامت به الخارجية المصرية .

### « المحالم يصفق دائما للمنتصر .. »

#### القاهرة: ٥ أغسطس ١٩٦٧

بعد هزيمة ١٩٦٧ ، جاءنى سفير هولندا فى القاهرة ، وقال لى أنه اقترح على حكومته أن تقوم بإرسال مساعدات طبية إلى مصر ، نظرا لحاجتها إلى هذه المعونات خاصة بعد الحرب . وعرضت الأمر على الجهاز الرئاسي بالوزارة فأمر برفض تلك المعونات من هولندا لأنها صفقت وهللت لاسرائيل بعد انتصارها في حرب ١٩٦٧ .

وحينما أبلغت السفير الهولندى بهذا القرار ، أجابنى قائلا : « إذا كان الانتصار قد تحقق لاسرائيل فوجد التصفيق والتهليل فى بلادى ، فلماذا لاتقوموا بعمل تحققون به الانتصار وسوف تجدون التصفيق من بلادى والتهليل على اتساع العالم » . ثم قال بحزم : « إن العالم يصفق دائما للمنتصر . . ! »

وكانت تربطنى علاقة طيبة بالمرحوم الدكتور النبوى المهندس وزير الصحة الأسبق ، وما أن علم بنبأ رفض مصر للمعونة الطبية الهولندية حتى اتصل بى تليفونيا ورجانى أن تجد وزارة الخارجية الوسيلة للحصول على تلك المعونات حيث أن مصر فى شدة الحاجة إليها . وجاءت إلى ذهنى فكرة فحواها أن يقوم « الصليب الأحمر الهولندى » بتقديم المعونة الطبية إلى « الهلال الأحمر المصرى » ، وبذلك نتجنب الناحية الرسمية من أن حكومة هولندا تعطى حكومة مصر . وتقدمت بمذكرة عاجلة إلى وزير الخارجية محمود رياض ، ووافق على ماجاء فيها ، فاستدعيت السفير الهولندى وأبلغته بما تم التوصل إليه بشأن المعونات الطبية من بلاده ، فاظهر ارتياحه للفكرة وقال : « لقد جنبتنى أن أقف موقفا حرجا أمام حكومتى لأننى صاحب الاقتراح بإرسال المعونة إلى مصر » . ولم تمض أيام حتى وصلت المعونة الطبية الهولندية

إلى مطار القاهرة وتسلمها الهلال الأحمر المصرى - وتحدث إلى وزير الصحة ليقول : ( كانت مصر في حاجة ماسة إلى تلك المعونات » -

### « إنك لا اتحنك إلا أمام الله .. »

#### بانجكوك: ٢٨ يونية ١٩٦٨

تحدد موعد تقديم أوراق اعتمادى إلى ملك تايلاند فى ٣٠ يونية ١٩٦٨ . وقبل الموعد بيومين حضر إلى دار السفارة مدير المراسم فى وزارة الخارجية التايلاندية وشرح لى الخطوات التى سوف تتم فى قصر الملك منذ لحظة الدخول إلى قاعة الاستقبال حتى المثول بين يدى الملك . وهى فى الواقع عملية طويلة تتطلب الانحناء أمام الملك كل عدة خطوات إلى أن يصل السفير أمام الملك بثلاث خطوات ، وينحنى أمامه ولايصافحه ، ثم يلقى خطابه ويسلم أوراق اعتماده إلى كبير الأمناء ، ويصاحب السفير فى كل خطواته مدير المراسم وكبير الياوران .

وحينما انتهى من شرح تلك الخطوات قال لى: أرجو ألا تسبب لنا الحرج كما سبق أن أحرجنا سفير .. (ونكر اسم دولة عربية ) عند تقديم أوراق اعتماد السفير فقلت له: أى حرج تقصده .. ؟ فقال : وعندما تحدد موعد تقديم أوراق اعتماد السفير العربى إلى جلالة الملك ، ذهبت اليه فى دار السفارة وشرحت له ماسبق أن شرحته لك . وجاء موعد تقديم أوراق الاعتماد ، ودخل السفير بعباءته الطويلة الجميلة ووقف على يعينه كبير الياوران وعلى يساره مدير المراسم . وما أن انفتح الباب الرئيسى وشاهد السفير أن الملك يقف على بعد ثلاثين خطوة منه ، حتى أخذ طريقه إلى الملك تاركا مصطحبيه يلهنان من خلفه . وكان عليه أن ينحنى أمام الملك كل عدة خطوات تاركا مصطحبيه يلهنان من خلفه . وكان عليه أن ينحنى أمام الملك كل عدة خطوات يقول له مدير المراسم و انحنى ياسيادة السفير ، وأخذ يكر رها له عدة مرات ، ولكن يقول له مدير المراسم و انحنى ياسيادة السفير ، وأخذ يكر رها له عدة مرات ، ولكن السفير لم ينفذ أى خطوة من الخطوات التى تم شرحها له . وحينما اقترب من الملك صافحه بيده ، وكان المفروض أن ينحنى أمامه فقط دون مصافحة وبدأ فى إلقاء

خطابه . وما أن انتهى منه حتى صافح الملك مرة ثانية وسلمه أوراق اعتماده ، بدلا من أن يسلمها إلى كبير الأمناء الواقف على يمين الملك .

وكان على السفير أن يغادر القاعة ، ويعود إلى الخلف معطيا وجهه دائما للملك . وحاول السفير أن يتحرك للخلف بهذه الطريقة فكاد يقع بسبب عباءته الطويلة ، فما كان منه إلا أن عاد معطيا ظهره إلى الملك ، تاركا كبير الأمناء ومدير المراسم يعودان وحدهما . وحينما انتهت المراسم ، لحق به مدير المراسم وسأل السفير : « لماذا لم تنحنى أمام الملك كما شرحنا لك ، لقد سببت لنا كثيرا من الحرج ، وهذه أول مرة نقع في مثل هذه الورطة » . فرد السفير العربي في هدوء : « إنني لا أمام الله .. » .

### البحث عن السكن

### بانجكوك : ٤ يولية ١٩٦٨

كان اهتمامى الأول منذ وصولى أن أبحث عن دار للسكن حيث أن السكن القديم لم يكن ملائما وتم تسليمه إلى أصحابه قبل حضورى . وذهبت مع عائلتى إلى الفندق الذى أمضيت به حوالى أربعة شهور ، فلم يكن بالأمر الهين الحصول على السكن المناسب .

ووضعنا إعلانا في الجرائد عن حاجتنا إلى سكن . وفي أحد أيام الآحاد دق جرس التليفون في الفندق ، وتحدثت معى سيدة تايلاندية ، وقالت لى بالانجليزية إن لديها سكنا مناسبا ، وأنها على استعداد لتأجيره لنا . فقلت لها : إنني في عجلة من أمرى و أود معاينة المنزل في أقرب وقت ممكن ، وحددت لها موعدا في اليوم التالي . فأجابتني : « ولكن زوجي سيكون مازال موجودا في المنزل » . فلم التفت لما سمعت وقلت لها : « ومع ذلك فإني أريد معاينة المنزل » . وذهبت في الموعد المحدد ، تصحبني زوجتي للقاء صاحبة المنزل . واستقبلتنا السيدة التايلاندية و ي في ثوب الحداد الأسود ، وكذا باقي من في المنزل من أبناء وخدم ، وفهمت أن



مع ملك تايلاند عند تقديم أوراق اعتماد جمال منصور سفيرا لمصر هناك .

زوجها قد مات منذ شهور قليلة وكان نائبا لوزير الاقتصاد ، واصطحبتنا السيدة لمعاينة أرجائه الواسعة غرفة غرفة . ثم توقفنا أمام غرفة كبيرة مغلقة . فقلت لصاحبة المنزل : هل لنا أن ندخل إلى هذه الغرفة ؟ فترددت لحظة ثم قامت بفتحها . وما أن دخلنا حتى وجدنا صندوقا كبيرا يكاد يملأ الغرفة بأكملها ، وفي وسطه مايشبه المدخنة التي تصل إلى سقف الحجرة ومنها إلى الخارج . وأدركت السيدة التايلاندية دهشتي ولم تعطني الفرصة للسؤال عما شاهدته ، وقالت : « هذا هو زوجي لقد توفي منذ ثلاثة شهور ، وحيث أنه كان وزيرا ومن المقربين للملك ، فإن العائلة لاتستطيع

القيام بمراسم الجنازة إلا بإذن من الملك ، ومازلنا منتظرين هذا الإذن » . واستدركت السيدة التايلاندية قائلة : « من أجل هذا قلت لك إن زوجى سيكون مازال موجودا فى المنزل » .

ورغم تقديرى لعادات وتقاليد الشعوب التى عشت بينها ، فإننى صرفت النظر عن التحدث مع صاحبة المنزل بشأن إيجاره ، إذ أن المنظر الذى رأيته لم يكن مشجعا لى لكى أعيش فى رحاب هذا المنزل ، وكذا كانت زوجتى .

### الأب .. بالأبن

#### بانجكوك: ١٨ يولية ١٩٦٨

ذهبنا إلى أحد مصانع الأثاث المعروفة في بانجكوك ، واستقبلنا المدير وهو شاب لايتجاوز الثلاثين عاما ، ومر بنا في أنحاء المصنع لكي نختار مما هو معروض أو للاتفاق على أي شكل جديد للأثاث الذي يمكن تنفيذه . وقضينا بالمصنع ثلاث ساعات واخترنا منه ما أعجبنا وحددنا موعد التسليم ، وتم كل شيء على مايرام . واصطحبنا مدير المصنع إلى الحديقة المؤدية إلى الشارع الرئيسي ، وقبل أن نصل إلى نهايتها لمحت رجلا طاعنا في السن يجلس على كنبه في طرف الحديقة وقد أصابه الشلل الرعاش ، وما أن اقترينا منه حتى قال الشاب مدير المصنع : « هذا والدي ، لقد بدأ عمله صبيا في سن الخامسة عشرة وأمضي خمسين عاما من حياته في هذا المصنع ، لم نكن نراه ، لم يكن لديه الوقت لكي يشاركنا حتى في وجبة واحدة . لقد قضى كل عمره بين الأخشاب والآلات ، وهذه هي النتيجة ... !! لقد تدهورت صحته عشيرا وأصيب بشلل » . ثم استوقفنا الشاب وقال : « إنني لن أعمل مثل ماعمل أبي ، كثيرا وأصيب بشلل » . ثم المتوقفنا الشاب وقال : « إنني لن أعمل مثل ماعمل أبي ، ولاني عند سن معينة سوف أتوقف عن العمل ، وأعهد به إلى ابني أو إلى قريب أو صديق مأمون ليتسلم القيادة ، وأقف أنا من خلفه أدفعه على الطريق الصحيح ، وأبذل له النصيحة والتوجيه حتى أطمئن على أنه أصبح قادرا على السير بالمصنع وأبذل له النصيحة والتوجيه حتى أطمئن على أنه أصبح قادرا على السير بالمصنع

بمفرده أو تحت إدارته ثم أنسحب من المجال لأعيش بقية عمرى مع زوجتى ، وأجنى ثمار سنى النعب التي قضيتها بين ضجيج الآلات ونشر الأخشاب . .

وأضاف الشاب قائلا: « هذه نصيحة أوجهها إلى رجال الأعمال مثلنا في كل أرجاء العالم . إن الحياة ليست العمل المتواصل وفقدان الصلة والروابط بين رب الأسرة والأسرة نفسها . إن الحياة هي الجمع بين العمل وجنى ثماره . وإذا كانت الثمار يجنيها الأبناء من وراء الآباء ، فإن من حق هؤلاء الآباء أن يجنوا بعض هذه الثمار ويأخذوا نصيبهم في الدنيا قبل أن يأتيهم خريف العمر ويقعدهم المرض فلا قدرة على العمل ولا قدرة على الاستمتاع بالحياة تماما كما حدث لوالدى » .

### شمن الجثمان .. بأرخص الأسهار

#### بانجكوك : ٣٠ يولية ١٩٦٨

دعانا سفير الهند على العشاء في منزله ، وكان من بين المدعوين سفير الدانمرك وهو من المعروف عنهم شرب الخمر إلى حد الإدمان . ومنذ أن قدم إلى دار السفارة الهندية وحتى نهاية العشاء لم يتوقف عن الشرب حتى كاد يفقد توازنه . وعند انتهاء العشاء ، تقدم سفير السويد من زميله الدانمركي وعرض عليه أن يصطحبه إذ أنه كان يسكن بالقرب منه ، فشكره سفير الدانمرك ودخل إلى عربته وقادها بمفرده متوجها إلى منزله . وبينما هو يقود عربته ، فقد القدرة على التحكم في عجلة القيادة واصطدم بإحدى المركبات المحملة بالخضر ، وكانت الصدمة عنيفة ألدت إلى وفاته في الحال .

وقامت سفارة الدانمرك بإخطار رئاستها في كوبنهاجن بالحادث ، وطلبت الإذن بنقل جثمان السفير بالطائرة إلى بلاده ، وابرقت لها بتكاليف الشحن المرتفعة ، واقترحت في نفس الوقت طريقة أخرى رخيصة التكاليف وهي أن يتم حرق الجثمان على الطريقة البوذية بناء على نصيحة سفير الهند .

وفضّلت الخارجية الدانمركية الطريقة الأرخص ، وأرسلت تعليماتها إلى سفارتها بحرق جثمان السفير . وتحدد الموعد وذهب أعضاء السلك الدبلوماسي مع المسئولين التايلانديين لحضور مراسم الحرق . وما أن انتهت العملية ، حتى تقدم رئيس الكهنة البوذيين ومعه زجاجة معبأة ببعض الرماد المتخلف عن حرق الجثمان ، وأعطى الزجاجة إلى مستشارة سفارة الدانمرك التي سلمتها إلى قائد طائرة شركة الطيران الاسكندينافية دون دفع أي مصاريف لنقل الزجاجة إلى كوبنهاجن ، وتسليمها إلى الخارجية الدانمركية ومنها إلى عائلة الفقيد .

وهكذا تم شحن جثمان السفير بأرخص الأسعار ...

## حفــل زواج ...

#### بانجكوك: ٤ يناير ١٩٦٩

دعتنى إحدى الأسر المسلمة إلى حفل زواج فى قرية صغيرة خارج العاصمة بانجكوك . وتم عقد القران فى جامع القرية وبدأ الاحتفال بالزواج ، وتقدم العريس فى موكب مع أهله متجهين نحو منزل العروس . وكان أحد زملائى فى السفارة قد أخذ مكانه فى الصفوف الأولى من الموكب ، وما أن اقترب الموكب من دار العروس حتى شاهدنا الطريق مغلقا بأفرع الأشجار والبوص والأحجار ، وتقدمت مجموعة من الشباب من أقارب العروس وانهالت بالضرب بأفرع الأشجار على القادمين ، ونال زميلى نصيبه من هذه المقابلة الأمر الذى جعله يعود إلى فى نهاية الموكب ويطلب منى أن نترك الحفل ونكتفى بما حدث . وتحدثت مع أحد أقرباء العريس ، والذى كان بجوارى فى الموكب أسأله عما حدث ، فاعتذر الرجل وقال إنها مظاهرة تتم دائما فى هذه المناسبات لإشعار العريس بأن الحصول على عروسه ليس بالأمر الهين وأنه لابد أن يصادف عقبات وصعوبات . ووصل الموكب إلى منزل العروس وأناساني بجانبه فى وانطلقت الزغاريد وزاد التصفيق ، واستقبلنى والد العروس وأجلسنى بجانبه فى سرادق حديقة المنزل .

وجاءتنى والدة العروس ودعتنى إلى الصعود إلى الدور العلوى ، ووجدت نفسى الرجل الوحيد الموجود في هذا المكان ، وقدمت لى قدحا من ماء جوز الهند وآخر من ماء معطر برائحة الورد وبعد برهة ، أصطحبتنى والدة العروس إلى غرفة معلق على بابها قطع من النسيج المتعدد الألوان ، وبها سرير كبير محلى بأشرطة ذهبية على كل أركانه وعليه غطاء من الحرير التايلاندى بألوان صاخبة ، وطلبت منى السيدة أن أنام على السرير ، فترددت وخشيت أن يكون هناك مفاجآت أو تقاليد أخرى لاعلم لى بها . ودخلت سيدة أخرى إلى الغرفة وتحدثت معى باللغة الانجليزية راجية منى أن أجلس على كل ركن من أركان السرير بدلا من النوم عليه ، وأقرأ بعض الآيات القرآنية ، إيماناً منها بأننى رجل مسلم أردد كلمات القرآن فتنتشر في كل جزء في الغرفة ، وتحدث البركة ويمتليء المكان بالسعادة . وماأن انتهيت من هذه المهمة حتى جاءت والدة العروس انقبل يدى وأنا في غاية الخجل . وخرجت من الغرفة دون مفاجآت ، وقابلتنى السيدات بالتهليل والتصفيق وتقبيل يدى ، وكأننى أحد الأثمة من ذوى البركات ، ثم جاءت العروس وانحنت على ركبتيها لتعبر عن شكرها على هدية الزواج التي قدمتها إليها .

# قاركت شهر رمضان

### بانجكوك : ٥ مارس ١٩٧٠

يحل شهر رمضان ، ويأتى معه أحد القارئين المصريين المبعوثين من وزارة الأوقاف لتلاوة آيات القرآن الكريم في مساجد تايلاند شمالاً وجنوبا ويقضى القارىء المصرى معظم شهر رمضان في بانجكوك ويكون ضيفا على شيخ الإسلام .

وفى عام ١٩٧٠ جاءنا قارىء مصرى مبعوثا من الأوقاف ، وكان شيخا قد تجاوز السبعين عاما ، وكان رجلا خفيف الظل ، وما أن قابلته حتى بدأ فى سرد ماحدث له فى مطار بانجكوك الذى وصل إليه دون أن تخطرنا وزارة الأوقاف بموعد وصوله ، فوصل الشيخ إلى المطار ولم يكن هناك أحد فى انتظاره وكان يلبس الجبة وتعلو رأسه عمامة عالية .

ويقول الشيخ: « وصلت إلى المطار ، ولم أجد أحداً في انتظاري فأسلمت أمرى إلى الله وتربعت على أحد المقاعد في المطار ، وكانت الساعة حوالي الثالثة صباحا ، وقلت في نفسي لعلني أغفو بضع ساعات يأتيني بعدها من ينقذني ويصطحبني إلى أحد الجوامع في المدينة . وأثناء غفوتي على المقعد سمعت رجلا يقول: « السلام عليكم ورحمة الله » فظننت أنه حلم ، وفتحت أعيني لأجد الرجل أمامي ، فقلت له : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، ونهضت بمنتهي الحماس لكي أتعلق بالرجل الذي نزل لي من السماء ، وبدأت في الحديث مع الرجل باللغة العربية ، وعرفته بنفسي وقصصت عليه ما صادفني من صعوبات ، وأنني مبعوث وزارة الأوقاف ، وأنى قادم لتلاوة القرآن في مساجد المسلمين في تايلاند . كل هذا وزارة الأوقاف ، وأنى قادم لتلاوة القرآن في مساجد المسلمين في تايلاند . كل هذا النهيت من كلامي ، حتى قال لي السلام عليكم وذهب لحاله ، وأدركت أن الرجل لايعرف من اللغة العربية سوى كلمتي السلام عليكم . وعدت إلى مقعدي ، وأسلمت لايعرف من اللغة العربية سوى كلمتي السلام عليكم . وعدت إلى مقعدى ، وأسلمت رأسي إلى جانب من الكنبة ورحت في إغفاءة .

ولم تمض دقائق حتى سمعت صوت رجل يقول : « السلام عليكم » وتصورت أننى عدت إلى أحلامى مرة ثانية ، فلم أنهض ، ولكنى سمعت الرجل يقول مرة ثانية : السلام عليكم، فنهضت وقلت له ببرود : وعليكم السلام وخلاص ، هو مش أنتم بتوع السلام عليكم وبس ، أذهب عنى فقد سبقك أحد زملائك الذى قرأنى السلام وشرحت له موقفى ولم أجد صدى لأى كلمة قلتها ثم قرأنى السلام وانصرف . وهنا أدرك الرجل ماحدث للشيخ وضحك كثيرا ، ثم بدأ فى الرد على الشيخ بلغة عربية سليمة ، وسأله عن ظروف مجيئه إلى بانجكوك ، وعما يستطيع أن يفعله لمساعدته . فلم يصدق الشيخ أذنيه وإذا به يأخذ الرجل بين ذراعيه فى عناق بالغ الحماسة ، وأخذ يتحسسه ويربت على كتفه ويقول له لقد جئتنى من الجنة ، إنى لن أتركك حتى تحملنى يتحسسه ويربت على كتفه ويقول له لقد جئتنى من الجنة ، إنى لن أتركك حتى تحملنى ألى غايتى ، وقام الرجل واصطحب الشيخ إلى شيخ الإسلام فى العاصمة . وأتضح أن الرجل كان أحد موظفى السفارة السعودية فى بانجكوك ، وأتى بالصدفة إلى المطار أحد القادمين من السعودية .

وكنت أقابل الشيخ في الجامع بعد الإفطار الأستمع إلى آيات الله في شهر رمضان . وفي إحدى السهرات الرمضانية اقترب منى الشيخ وقال لى : « مش

توصى على شيخ الاسلام ». فقلت له: إننى أعلم أنك فى ضيافة شيخ الإسلام ، وأنه أعطى التعليمات للاهتمام بك بحفاوة وكرم ، فأجاب الشيخ: هل يرضيك أن يرسلوا لى بالأمس على السحور موزاً فقط ؟ ثم استدرك قائلا: أنا أعرف أن الموز بيتاكل بعد حاجة ، لكن فين الحاجة دى ؟ وضحكت كثيرا ، وتحدثت إلى شيخ الاسلام الذى اعتذر عما حدث بسبب نسيان أحد العاملين لديه من أن يحمل إلى الشيخ القارىء طعام السحور الكامل ..

ومن عادات المسلمين في تايلاند أن يقدموا الهدايا إلى القارىء بعد كل سهرة ، وجاءني الشيخ بعد السهرة وقال لى : ماذا أفعل بكل قطع القماش التي أتسلمها كهدايا من المسلمين . إنني إذا دخلت إلى الجمارك في مصر ومعى كل هذه الأقمشة فسوف تتصور الجمارك أنني تاجر مانيفاتورة ، أو تاجر شنطة متخصص في قماش الجبب . ولو عملت لى جبتين أو ثلاثا وقمت بتوزيع الباقي ، فسوف يغطى أئمة الجوامع كلهم ، وصحك . فقلت له : سوف اتحدث إلى شيخ الاسلام لايجاد طريقة أخرى . واحنفظ الشيخ ببعض قطع القماش لنفسه وعائلته ، وتم إعادة الباقي إلى المحلات ، وتجمع مبلغ من المال وضع في ظرف مغلق وتم تسليمه إلى الشيخ القارىء ، ويبدو وتجمع مبلغ من المال وضع في ظرف مغلق وتم تسليمه إلى الشيخ القارىء ، ويبدو أن تعطى للشيخ بعد كل سهرة ، وظهرت مشكلة تغيير عملة البلد ( البات ) لأنها غير معروفة في مصر ، فتطوع أحد المسلمين العاملين بالبنوك بتغيير ماتم جمعه وتحويله إلى دولارات ، وأعطيت للشيخ فشكر لنا مافعلناه ، وسافر سعيدا إلى القاهرة بعد أن سماه المسلمون هناك .. الشيخ « دولار » بدلا من الشيخ « دويدار » .

### الملكة . . والقمر

بانجكوك: ١٩ إبريل ١٩٧٠

تعتبر الملكة ، سيريكيت ، ملكة تايلاند أجمل وأرق ملكات العالم ، وكانت السيدة الأولى التى ترعى الصليب الأحمر فى بلادها ، وتقيم لذلك حفلا سنويا تحت رعايتها فى حدائق القصر الملكى وتدعو له كبار الشخصيات التايلاندية وأعضاء

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الملكة وسيريكيت و ملكة تايلاند تفتتح المعرض المصرى ببانجكوك في يناير الملكة وسيريكيت و منافقها إلى اليسار حرم السقير جمال منصور .

السلك الدبلوماسى الأجنبى . وفى إحدى هذه الحفلات فى عام ١٩٧٠ ، كانت الملكة ، بدافع من رقتها البالغة وترحيبها بضيوفها ، تمر على المدعوين تتحدث إليهم أثناء تناولهم الشاى فى حدائق القصر . وقدمت الملكة إلى المائدة التى كانت تضم مجموعة من السفراء ومن بينهم سفير السعودية وسفير الباكستان وسفير الهند وسفير مصر . وما أن اقتربت ، الملكة » من المائدة حتى وقفنا جميعا لتحيتها . ثم جلست « الملكة » على أحد المقاعد حول المائدة . وأراد السفير السعودى أن يرحب بها فقال لها : « اسمحى لى ياجلالة الملكة أن أقول لك إنك جميلة كالقمر ARE AS بالني أرأف بحال « اسمحى لى ياجلالة الملكة أن أقول الك إنك جميلة كالقمر ؟ وإننى أرأف بحال الرجال الآن حينما يريدون التعبير عن مشاعر هم نحو المرأة ويصفونها كالقمر ، فبعد

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أن تم الوصول إلى القمر واكتشاف مايحتويه من صخور وأحجار ، فسوف يصعب على الرجال أن يصفوا المرأة بالقمر ، .

فرد السفير السعودى قائلا: نحن لم نكتشف القمر بعد ، وسوف يظل القمر بالنسبة لنا هو أسمى آيات الجمال . وإذا كان الأمريكيون قد اكتشفوا القمر ومافيه من صخور وأحجار فهذا قمرهم وحدهم ، أما نحن فلم نكتشفه وسوف يظل بالنسبة لنا هو الجمال فى أبهى صوره ، واسمحى لى ياصاحبة الجلالة أن أقول لك مرة ثانية : إنك جميلة كالقمر ، القمر الذى نراه فى سمائنا نحن . فضحكت الملكة ، وقالت للسفير السعودى : وأشكرك على مشاعرك ، على أن يكون القمر الذى تعنيه هو القمر قبل اكتشاف أحجاره وصخوره ،



# القصل السابع

#### اسم يهودك لمهبوته

صدر قرار نقلى من بانجكوك فى آسيا إلى كينشاسا فى أفريقيا . وتم إعداد أوراق الاعتماد باسم رئيس دولة زائير ، فرانسوا ديزيريه موبوتو ، . وقبل أسبوع من مغادرتى القاهرة تم إيلاغ الخارجية المصرية أن اسم رئيس الدولة قد تغير ، وأصبح : ، موبوتو سيسى سيكو كوكو وازابانجا ، وتعنى ، القائد الأسد المغوار الشجاع ، . وحدث هذا التغيير حينما أطلق ، موبوتو ، شعارا جديدا تحت اسم ، الاصالة ، أو العودة إلى الأصل ، ودعا أهل بلاده إلى العودة إلى أسماء عائلاتهم القديمة ، والغاء اسمائهم التى فرضها عليهم المستعمر البلجيكى . وبناء عليه تغيرت أوراق اعتمادى وأصبحت بالأسم الجديد للرئيس موبوتو .

وفى لقائى الأول مع الرئيس موبوتو بمناسبة تقديم أوراق اعتمادى ، قال لى : و لقد أعطونى عند ولادتى اسما و يهوديا ، . . ولم أكن أستطيع أن أغيره شأنى فى نلك شأن باقى المواطنين . لقد أراد الاستعمار أن يمحو شخصية الفرد وينتزعه من جذوره ، فأملى عليه اسما لايمت له بصلة وليس له علاقة باسم قبيلته أو اسم أجداده وجاءت أسماء المواطنين هنا فى بلادنا أسماء مستوردة من الخارج ، ومستوحاة من فكر الاستعمار البلجيكي حتى يشعر المواطن بأن كيانه ووجوده ومستقبله مرتبط تماما بما يراه • مالك الأرض ومن عليها • ، باعتبار أن الكونجو قبل الاستقلال لم تكن مستعمرة بلجيكية بل كانت • عزبة • يملكها الملك ليوبولد ملك البلجيك • .

ويسترسل ، موبوتو ، في حديثه معى فيقول : ، أطلقت شعار العودة إلى الأصل ، وطالبت أبناء الشعب بأن ينبنوا الأسماء الأجنبية المستعارة ، ويختاروا أسماء أخرى لهم تنبع من واقع أصلهم الافريقي وجنورهم في هذه الأرض . وقد بدأت بنفسي ، فبدلا من الاسم اليهودي الذي كنت أحمله رغم أنفي ، أسميت نفسي اسما إفريقيا مستمدا من جنوري الأساسية التي نبتت بين أيدي الأجداد والأسلاف في موقعهم القديم في غرب القارة الافريقية ، .

### احتلال السفارة . . مؤقتا

#### كينشاسا: ١٢ يولية ١٩٧٢

بعد منتصف الليل سمعت حركة غير عادية في حديقة السكن بالسفارة . ومن المعروف أن السلطات الزائيرية لاتضع أي حراسة على مبانى السفارات وسكن السفراء . وقمت من نومي منزعجا وخرجت إلى الحديقة ، وكانت المفاجأة أن أجد مجموعة من جنود المظلات المسلحين بالمدافع الأوتوماتيكية قد تجمعوا بجانب سور الحديقة من الداخل وهم في وضع الاستعداد . فتقدمت إلى الضابط قائد المجموعة وسألته مندهشا عن سبب وجوده داخل حديقة السفارة ، وعما إذا كان لديه تعليمات لاحتلال السفارة المصرية . فقال الضابط إن التعليمات الصادرة إليه أن تقوم مجموعته العسكرية بمحاصرة المبنى الملاصق لدار السفارة ، وأنه لم يكن هناك بد من الدخول إلى حديقة السفارة حتى يمكن محاصرة المنزل المجاور . فقلت له : إن هذا الإجراء مخالف لكل الأعراف الدولية ، وأن عليه أن يأمر وحدته بالخروج فورا من حديقة السفارة . فاستجاب الضابط وأمر جنوده بالدخول بالقوة إلى المنزل المجاور دون حاجة إلى حصاره . ورأيت الجنود يقتحمون المنزل للقبض على أحد الأطباء المعروفين في زائير ، وهو مدير مستشفى كينشاسا العام . واندفع خمسة من الجنود

إلى داخل المنزل ، وقام الضابط بوضع القيد الحديدى في يد الطبيب ودفعه إلى عربة عسكرية نقلته إلى مكان غير معروف . وبقى الجنود في المنزل واحتلوا الحديقة والشرفة ومنعوا الدخول والخروج ، وبقيت زوجة الطبيب بمفردها مع أبنائها الصغار وإحدى الخادمات .

ولقد اندهشت كثيرا لما حدث ورغبت في معرفة سبب هذا الإجراء العنيف الذي اتخنته مجموعة جنود المظلات ضد الطبيب الزائيري . فاتصلت بأحد الأطباء الدانمركيين الذين يعملون بالمستشفى العام ونكرت له ماحدث . فقال لى : إن هناك رواية يتداولها أطباء المستشفى ، ويبدو أن وقائعها كانت السبب في القبض على الطبيب مدير المستشفى . والرواية تقول إنه في إحدى ليالى ، السبت ، مرض أحد الأطفال من أبناء محافظ كينشاسا ، والذي يمت بصلة قرابة إلى أحد كبار المسئولين في الجيش ، وتم نقل الطفل إلى المستشفى العام وأجريت له الاسعافات الأولية إلا أن حالته ساءت ولم يمكن إنقاذه ومات الطفل ، فثار المحافظ ثورة عارمة وسأل عن رئيس المستشفى في أحد النوادي المعروفة ليمارس هواية ركوب الخيل كعادته . ويبدو أن المحافظ اتصل بقريبه المسئول في القوات المسلحة ، وصدر الأمر بالقبض على رئيس المستشفى وهو في منزله في نفس اليوم ، واعتبر أن المستشفى في شخص مديرها ، قد أهملت وهو في منزله في نفس اليوم ، واعتبر أن المستشفى في شخص مديرها ، قد أهملت إهمالا شديدا أدى إلى وفاة الطفل ابن السيد المحافظ . . ( وكم من مئات من الأطفال يموتون ، ولم تهتز الدنيا كما اهتزت للطفل المتوفى . . ابن السيد المحافظ !! ) .

وفى اليوم التالى ذهبت إلى منزل الطبيب المجاور لى ، وقدمت نفسى إلى قائد القوة الموجودة ، وطلبت منه أن يأذن لى بالدخول إلى منزل الطبيب لكى أطمئن على عائلته وهذا أضعف الايمان . ودخلت إلى المنزل ووجدت زوجة الطبيب فى حالة من التوتر والانزعاج والبكاء ، وانتحت بى جانباً وقالت لى : « إن زوجى لم يقصر يوما فى عمله وله سمعته الطيبة التى يعرفها الجميع ، ولكن الظروف التى نعيشها هى التى دفعت بزوجى إلى السجن دون تحقيق أو محاكمة » . ثم التفتت قائلة : ياسيادة السفير نحن دولة من دول العالم الثالث مازلنا على أعتاب الطريق نحو التقدم وسيادة القانون ، ولابد أن يحدث فى بلادنا مثلما حدث لزوجى نتيجة لتصرفات جهات غير واعية من أجل إرضاء أصحاب النفوذ أمثال السيد المحافظ . ثم قالت : إن زوجى قد وضع فى السجن مع المجرمين ، وأنا هنا مسئولة عن أطفالى الصغار ،

كما أننى مسئولة عن هذه المجموعة من جنود المظلات المقيمين بصفة دائمة فى المنزل ، فإنى أقدم لهم الشراب والطعام ، إذ لايصل لهم من وحداتهم لاشراب ولاطعام ، ولايمكننى أن أتوقف عن ذلك وإلا أساءوا معاملتى وربما معاملة زوجى فى السجن ، وإنى أتوجه إلى الله أن يفرج الأزمة ويعود زوجى إلى عائلته وأطفاله . وسألت الزوجة إذا كانت فى حاجة إلى أى عون مادى فقالت إن لديها مايكفى إلى أن يعود زوجها ، وإذا احتاجت لأى شىء فسوف تتصل بى .

وكان في المستشفى العام في كينشاسا مجموعة من الأطباء البلجيكيين ، وما أن علموا بما حدث لزميلهم ورئيسهم الطبيب الزائيري حتى ثارت نفوسهم ، وذهبوا إلى وزير الصحة وأوضحوا له تضامنهم مع رئيسهم الزائيري ، وأنهم سوف يقدمون استقالاتهم ويعودون إلى بلجيكا مالم يتم الإفراج عن الطبيب المعتقل في السجن والتحقيق فيما حدث . وعقدت عدة لقاءات ، على مدى شهر بين وزير الصحة والأطباء البلجيكيين ولما طالت المدة ذهب أقدم الأطباء البلجيكيين إلى وزير الصحة ومعه استقالات زملائه المشروطة بالإفراج عن رئيس المستشفى الزائيري . وأدرك وزير الصحة أن تلك الاستقالات معناها أن يتوقف العمل بأهم مستشفى في العاصمة ، ومايتبع ذلك من آثار سيئة على المواطنين أنفسهم . وحدثت اتصالات سريعة بين وزير الصحة ورئاسة الجمهورية ، وانتهى الأمر بالإفراج عن الطبيب الزائيري . وفي المساء كانت مجموعة جنود المظلات قد رحلت عن منزل الطبيب وعاد الهدوء وفي المساء كانت مجموعة جنود المظلات قد رحلت عن منزل الطبيب وعاد الهدوء

وذهبت لرؤية جارى الطبيب الذى شكرنى على سؤالى عن عائلته خلال فترة اعتقاله . وأشهد أن الرجل لم يتكلم كلمة واحدة عما جرى له ، وكان متساميا على كل ماحدث ، وأحاط نفسه بكل الإعزاز والكرامة . وعاد إلى عمله رئيسا للمستشفى كما كان .

### الصديق .. رئيس المحكمة

#### كينشاسا: ١٢ أغسطس ١٩٧٢

كنت قد تعرفت بأحد رؤساء المحاكم الوطنية ، وكان مولعا مثلى بصيد السمك ، وكنا نذهب سويا كل يوم « أحد » في مركب صغير بموتور ونبحر في نهر زائير الذي لايمكن اعتباره نهرا ولكن ربما بحرا أو محيطا ، فلا تستطيع أن ترى على مرمى النظر الشاطىء المقابل إلا حينما يضيق النهر بين الكونغو كينشاسا والكونغو برازافيل ، وتقطع المسافة بين الشاطئين بالمركب في حوالي نصف ساعة .

كنا نذهب إلى الجزر المنتشرة في النهر بعد رحلة تدوم حوالي ساعتين بالمركب الصغير . وفي إحدى المرات توقفنا على شاطىء إحدى الجزر وبدأنا في الصيد وإلقاء خيوطنا في النهر ، وإذا بي أرى كتلة أشبه بجذع الأشجار قادمة في اتجاه الشاطىء ، وتصورت أنها كتلة خشبية يدفعها تيار النهر نحونا . فنظرت إلى القاضى ، وكان معه أحد أبناء عمه ، وقلت له : ماهذا ؟ فلم يرد على ، ولكنى لمحت اللون الأصفر يعلو جبينه ، ولم يصغ إلى كلامي وبادرني بالقول إن هذا المكان لايوجد به أسماك ، وأنه من الأفضل أن نذهب إلى مكان آخر ، ولم ينتظر موافقتي وأدار موتور المركب ورحلنا من المنطقة على عجل إلى جزيرة أخرى بعيدة . وحينما وصلنا إلى شاطىء الجزيرة سألته مرة ثانية عن تلك الكتلة القاتمة اللون التي كانت قادمة في اتجاهنا ، وأضفت بأنه ربما كانت أحد التماسيح . فرد على قائلا : هذه هي الحقيقة ، لقد كان تمساحا ضخما في طريقه إلينا ، ونحمد الله أننا سارعنا وتركنا المكان وإلا كانت العاقبة وخيمة ، وربما حدثت أزمة دبلوماسية بين مصر وزائير .

وبمناسبة التماسيح التي تعيش في النهر ، أنكر أن بعض الأجانب كانوا يمارسون هواية ، الانزلاق على الماء . وفي ذات مرة كان الملحق العسكرى الأمريكي يمارس تلك الهواية ،وفجأة انقلب الجهاز الذي كان يضعه في قدميه للانزلاق على الماء ، وهوى الرجل في النهر وغاص فيه . وانتظرت السفارة الأمريكية عودة الملحق العسكرى ولكنه لم يحضر ، وأدرك المسئولون في السفارة

أنه لابد أن يكون قد لحقه أدى وهو يمارس هوايته . وكان على السفارة الأمريكية أن تستدل على رجلها حيا أو ميتا ، فأعدت مجموعة من الفنيين ووضعوا كمية من الديناميت في المنطقة الذي وقع فيها الملحق العسكرى وتم تفجيرها ، ولم تنقض دقائق حتى طفا على السطح مجموعة من التماسيح الميتة ويتدلى من فم أحدها ذراع الملحق العسكرى الأمريكي وعليه أسورة فضية بها اسمه . ومن هنا تم التأكد من أن الملحق العسكرى الأمريكي قد توفي بتلك الطريقة القاسية .

وفى إحدى رحلات الأحد للصيد فى النهر وقع بين خيوطنا أحد أنواع السمك يسمى «كابتن» وما أن رآها صديقى رئيس المحكمة حتى تهلل وجهه ، وقال نحمد الله أن الاستعمار البلجيكى قد رحل عن بلادنا . فقلت له ومادخل الاستعمار مع السمك ؟! فقال إنه أثناء الوجود البلجيكى لم يكن من حق أى كونجولى يذهب الصيد فى النهر أن يصطاد هذا النوع من السمك الممتاز ، وإذا وقع بين خيوطه وجب عليه أن يعيده إلى النهر ثانية ، لأن هذا السمك من الأنواع المميزة ، فهو ليس طعاما للكونجوليين من أهل البلاد ولكنه طعام البلجيكيين أسياد البلاد . وإذا ضبط أحد الصيادين وفى سلته هذا النوع من السمك صودر كل مامعه وأحيل إلى مركز البوليس الصيادين وفى سلته هذا النوع من السمك صودر كل مامعه وأحيل إلى مركز البوليس حيث الاهانة والضرب . ويضيف رئيس المحكمة أن أى كونجولي لو أخطأ فى أى شيء ولو كان خطأ بسيطا كان نصيبه الإهانة والضرب أمام أهله . وأضاف أنهم جاءوا بوالده يوما وأوثقوه من أيديه وأرجله وضربوه ضربا مبرحا أمام أبنائه للإمعان في إهانته .

# السيارة .. بلا ثمن

#### كينشاسا: ٣٠ نوفمبر ١٩٧٢

كان أحد زملائى فى السفارة قد أشترى عربة بيجو جديدة ، وعند ذهابه إلى السوق فى أحد الأيام تركها لمدة ساعة واحدة ، وعاد بعدها ليجد أن الجزء الخلفي منها قد تهشم وأن محتويات الشنطة قد سرقت . وكان عليه أن يسافر فى مهمة إلى

القاهرة فى اليوم التالى . فأعاد العربة إلى حوش السفارة ، وقال لى إنه لم يعد فى حاجة إلى العربة لأنه تشاءم منها ويريد بيعها ، ورجانى أن أجد له أحد المشترين للعربة أثناء غيابه فى القاهرة ، وتحملت هذه المهمة عن طيب خاطر .

وفي إحدى جلساتي مع صديقي الكونجولي رئيس المحكمة ، سألته عما إذا كان لديه أحد معارفه لشراء عربة وأعطيت له أوصافها . فطلب منى أن يراها وكانت جديدة بحالتها فيما عدا الجزء الخلفي الذي يمكن إصلاحه بثمن زهيد . وحضر إلى حوش السفارة وشاهد العربة وكان معه زوجته ، وعرض شراء العربة على أقساط فوافقته على ذلك ، وقام بدفع مايعادل لـ من الثمن على أن يتم دفع الباقى على دفعات شهرية . وكما سبق أن قلت ، كان رئيس المحكمة الكونجولي يحضر إلى في دار السكن كل يوم أحد لكى نذهب للصيد معا في النهر ، إلا أنه بعد أن أخذ العربة لم أره ولم أسمع منه . وسألت عنه بكل الطرق فلم أجد له طريقا ولم أستدل عليه . ومرت فترة تزيد على ثلاثة شهور ، فقررت أن أذهب في يوم الأحد إلى المكان الذي كانت ترسو فيه المركب التي نستقلها للصيد في النهر ، فوجدت صديقي رئيس المحكمة ، وبدا عليه الارتباك والفزع إلا أننى لم اتحدث معه بشأن العربة ، واكتفيت بالسؤال عنه وعن عائلته . ولكنه أبدى تأسفه لعدم ظهوره الفترة السابقة بسبب تحقيقات معه وجرد خزينة المحكمة وفحص الأوراق الدالة على صرف بعض الأشياء ، ثم صارحنى بأنه سوف يحضر إلى يوم الأحد التالى لكى يدفع ماعليه من متأخرات الثلاثة شهور ، ويستمر في دفع ماتبقى كل شهر كالاتفاق وانتظرته في دار السكن ولم يحضر حتى كتابة هذه السطور ، وضاعت عربة المستشار بهذا الثمر البخس .

# المسئول الزائيرك الكبير

#### کینشاسا: ۲۰ پنایر ۱۹۷۲

بينما أنا جالس في مكتبى بالسفارة ، دخلت السكرتيرة المصرية لتقول لى إن مدير إدارة شئون الأجانب بوزارة الداخلية الزائيري موجود في غرفة الانتظار ، وأنه يرغب في مقابلتي على وجه السرعة . فأمرت السكرتيرة بإدخاله لمقابلتي في الحال ظنا منى أن هناك شيئا هاما يحمله وكيل الوزارة ويريد أن يبلغه لى . وما أن جلس على مقعده حتى قال لى : « لقد كنت صديقا لسلفك ، وإنى أرجو أن تستمر هذه الصداقة مع كل سفير مصرى يأتي إلى بلادنا » . أجبته بأن هذا أعظم أمنياتي ، ففاجأني بقوله: « إن زوجتي أنجبت بالأمس توأما » ، فقلت له: « نهنئتي لك والزوجتك والتوأم » . وقمت الى الدولاب بجانبي وأخرجت منه بعض المشغولات الفضية المصرية وأعطيت أربعة منها له ولزوجته والتوأم، فتسلمها دون تعبير وسألنى: « هل هذه مشغولات من الفضة ، أم من النحاس المطلى بالفضة ؟ » فقلت له: « إذا دققت في أي منها فسوف تجد ختم التمغة الذي يؤكد أن المصنوعات كلها فضية » . وانتظر عدة دقائق ثم فاجأني بقوله : « إننا في مثل هذه المناسبات نقيم حفلا عائليا » . . فتصورت أنه جاء ليدعوني لحضور ذلك الحفل ، وكنت سوف ألبيه شاكرا حتى أتعرف على تقاليد وعادات تلك البلاد في مثل هذه المناسبات إلا أنه استدرك قائلا: « إن مثل هذه الحفلات تحتاج إلى مصروفات لشراء البيرة والمشروبات والمأكولات » ، وسكت فجأة ثم قال بالفرنسية إنه يحتاج إلى ١٠٠ زائير ( العملة المستعملة في البلد).

ونزل على هذا الكلام كالصاعقة ولم أصدق أذناى ووضح على وجهى علامات الدهشة والذهول . ولم أرد ولكنى تحسست مافى جيوبى بعض الوقت ، فتصور وكيل الوزارة أن طلبه مبالغ فيه فقال لى بحزم وبصوت عالى : « إسمع  $\circ$  زائير لا أقل ولا أكثر » . فأخرجت من محفظتى المبلغ المطلوب وسلمته إياه فوضعه فى جيبه قائلا : سوف أرده لك فى أقرب وقت ممكن ، وحتى كتابة هذه السطور لم يحن هذا الوقت الممكن  $\circ$  . !!

## فرس البحر ..

#### كينشاسا: ٧ يونية ١٩٧٢

فى عطلة نهاية الأسبوع ، وجه سفير إيطاليا الدعوة إلى مجموعة من السفراء على العشاء فى منزله الواقع بالقرب من نهر زائير فى الطريق إلى فندق « أوكابى » . وكان الاتفاق أن نتجمع أمام السفارة المصرية ، وتتحرك العربات الواحدة بعد الأخرى ونسير فيما يشبه القول ، وكان سبب ذلك أنه انتشرت فى تلك الفترة عمليات قطع الطريق والسطو المسلح بواسطة بعض الجنود الذين أنهوا مدة خدمتهم فى الجيش وكانوا يختفون بين الأشجار ليلا ، ثم يظهرون على الطريق فجأة لايقاف أى عربة تسير بمفردها ، ويسلبون ركابها وإلا تعرضوا لأسلحتهم .

وتحركت العربات الواحدة في حماية الأخرى حتى وصانا إلى منزل السفير الايطالي، وقضينا وقتا ممتعا، وأنتهى العشاء وبدأنا نستعد للعودة معاً في قول واحد. وتحركت عرباتنا على الطريق، ولم تمض عشر دقائق حتى وجدنا أنفسنا أمام كتل ضخمة سوداء رابضة على الطريق، وحاولنا الاقتراب وسلطنا أنوار العربات على تلك الكتل فتبين لنا أنها مجموعة من فرس البحر جاءت من النهر ووجدت راحتها على الطريق وسدته بالكامل، وكانت نائمة وخالدة إلى كل السكون فأسقط في يدنا. وكانت الساعة قد قاربت الواحدة صباحا، فاضطررنا أن ندير عرباتنا إلى الخلف واتجهنا إلى فندق « أوكابي » وأمضينا الليلة ونحن بملابس السهرة، وفي الصباح كان مدير الفندق أول من جاء ليبلغنا بأن مجموعة « فرس البحر » قد عادت إلى النهر ، وأن الطريق أصبح خاليا ، فأخذنا عرباتنا وعدنا إلى منازلنا في أمان .

## موبوتو .. وهيكل

#### كينشاسا: ٢٤ يولية ١٩٧٣

لم تنقضى سنتان على وجودى فى منصب السفير فى زائير حتى جاءنى قرار نقلى إلى قبرص . وذهبت إلى القصر الجمهورى القاء الرئيس « موبوتو » ووداعه والاستئذان فى السفر ، واستقبلنى « موبوتو » وهو متجهم الوجه وقال لى فى ضيق : « إنك لم تستكمل حتى سنتين فى بلادنا . . إننى سأرسل إلى أخى « السادات » لكى يبقى عليك فترة أخرى » . ثم التفت إلى فى غضب وقال : « ماهذا الذى كتبه « هيكل » عنى فى جريدة الأهرام فى مقاله الأسبوعى « بصراحة » إن سفيرى فى القاهرة أرسل إلى ترجمة لما جاء فى مقال هيكل ، ولم يعجبنى ماجاء به . . ! » القاهرة أرسل إلى ترجمة لما جاء فى مقال هيكل ، ولم يعجبنى ماجاء به . . ! » العالم ! ) ثم استطرد موبوتو قائلا : « إن هذا أمر خطير . إننى لن أترك هذه المسألة تمر بهدوء ، وإذا كنا نسلم بأن هيكل له كيانه ومركزه ، وأنه قريب من قمة السلطة ، ناطريقة المرفوضة تماما . كيف يسمح هيكل لنفسه أن يكتب فى مقالة مثل تلك الطريقة المرفوضة تماما . كيف يسمح هيكل لنفسه أن يكتب فى مقالة مثل تلك الأدعاءات التى لاتفيد إلا فى تشويه صورتى وحقيقتى لدى شعبى . هل هذا مايريده أخى السادات . و هل يوافق على ذلك . . ؟ »

وأردت أن أخفف عليه حدته وغضبه ، فانتقات إلى الحديث عن نظريته التى اسماها « العودة إلى الأصل » ، وهو الحديث الذى لايمل ( موبوتو ) من مناقشته والاستماع إلى الرأى فيه فقدمت له كتاب « القاهرة فى ألف عام » باللغة الفرنسية ، وعلى الغلاف اسم الرئيس موبوتو بأحرف بيضاء مصقولة ، وقلت له : « إن هذا الكتاب يحتوى على تاريخ أقدم عواصم أفريقيا ـ تاريخ القاهرة على مدى ألف عام ، أقدمه لكم لكى تجدوا فيه صورة الشعب المصرى فى مختلف العصور ـ فرغم الاحتلال والاستعمار على مدى سنين طويلة ، ظل الشعب المصرى محافظا على جذوره متمسكا بكيانه وأصوله . ولعل فى هذا الكتاب مايلتقى مع نظريتكم التى تنادون بها « العودة إلى الأصل » ، ففى هذه العودة نجد الجذور التى تشدنا جميعا إلى أرضنا

الطيبة .... وقد وقع كلامى على موبوتو وقعا طيبا ، وخفف من حدة المقابلة بسبب مقالة وهمكل ...

هذا وقد بلغنى فيما بعد ، أن موبوتو أرسل رسولا إلى هيكل يدعوه للقاء به في بروكمل ، ولكن هيكل فضل عدم الاستجابة لتلك الدعوة ، حتى يتجنب أى تطورات ليست في الحسبان ..!

## « لندعو محا .. أن يأتك المطر .. »

#### نيقوسيا: ٢٠ أغسطس ١٩٧٣

حدد لى الرئيس القبرصي مكاريوس موعدا للقائه في قصره ، وكان لقاءً غير رسمى ، وخلع الرئيس غطاء الأساقفة من على رأسه حتى يشعرني بأن اللقاء وديا لايحمل الصفة الرسمية ، ودعاني إلى الجلوس إلى جانبه على الأريكة أمام مكتبه ، واستفسر عن أحوالي في قبرص ومدى استقراري في بلاده ثم سألني : « هل تجيد لعب الطاولة مثل سلفك ؟ " ، فأجبته بأن لعب الطاولة ليس من هواياتي المفضلة ، ولكنى أهوى الذهاب إلى البحر لصيد السمك فأنا مولع به . فسألني الأسقف: ومانصيبك من أسماك الجزيرة ؟ ثم ضحك وقال : لقد بلغنا أنك تأكل السمك على العشاء معظم أيام الأسبوع . فقلت له : دعني اتحدث إليك بصر احة ياسيدي الرئيس ، إذ أننى أحيانا أتصور أن الجزيرة تقع على بحر من الرمال وليس بحر من الماء . فأندهش الأسقف ، وقال : لماذا ؟ قلت : إننى أذهب إلى سواحل الجزيرة القريبة من نيقوسيا في عطلة الأسبوع بغرض صيد الأسماك وألقى خيوطي من على الشاطيء أملا في أن أحقق هوايتي في الصيد ، ولكنى أتعجب أن أقضى النهار بأكمله فلا أجد سمكة واحدة تقترب من الطعم مما جعلنى اتصور أننى ألقى خيوطى على الرمال وليس في الماء . فضحك الأسقف وقال : إنني أعرف أن السمك موجود عند التقاء الماء العذب بالماء المالح ، وإنى آسف أن بلادى ليس بها أنهار عذبة تصب في بحرنا المتوسط ، ولذلك فلا يوجد سمك بكثرة على سواحل الجزيرة . ونعلم جميعا أن الجزيرة تعيش على ماء المطر ، فادعو الله معى أن يأتى مطرا غزيرا يسير فى الوديان ويكون الأنهار ويندفع الماء العذب إلى ماء البحر فتكثر الأسماك . وحينئذ تستطيع أن تشبع هوايتك المفضلة . وضحك الأسقف ، ورفع يدية للسماء وقال : لندعو الله معا أن يأتى المطر .. !!

# مكاريوس يترك القصر من البائب الخلفد .. علد دراجة

#### نيقوسيا: ١٥ يولية ١٩٧٤

فى ٥ يولية ١٩٧٤ ، كان مكاريوس قد بعث برسالته الشهيرة إلى الحكومة العسكرية فى اليونان وجاء فيها : « أعود إلى نفسى مرات كثيرة .. وأحس بأن يدا أثيمة تمتد التى من أثينا وتحاول أن تلتف حول عنقى ، تريد تدميرى وتصفية وجودى . ورغم أننى أدرك تماماً أن من واجبى القومى أن أمد يد التعاون لكل حكومة يونانية تأتى إلى الحكم فى أثينا ، فإننى لا أستطيع الإدعاء بأننى أحس بأى نوع من التعاطف ، أو التآلف مع النظم العسكرية الحاكمة ، وخاصة فى اليونان .. ، .

ويبدو أن رسالة مكاريوس إلى أثينا قد ألهبت مشاعر العسكريين هناك ، ولم يعد النظام العسكرى يستطيع أن يحتمل قسوة الكلام الذى جاء على لسان مكاريوس في رسالته . وجاء صباح يوم ١٥ يولية ١٩٧٤ ، ومعه أصوات المدافع تهز العاصمة وتقصف كل مكان يحتمل أن يكون فيه مكاريوس . وسرت إشاعة في الجزيرة بأن مكاريوس قد مات ، وأن البحث جارى عن جثته تحت الأنقاض ، ونقلت إذاعات العالم هذه الإشاعات وظلت ترددها عدة أيام . ولكن مكاريوس كان لايزال حيا يرزق ، ففي فجر يوم الانقلاب قام الأسقف لتأدية صلاته في محرابه ، وجاءت الخيوط الأولى فجر يوم الانقلاب عمكاريوس بنظره خارج النافذة ، فلمح تحركات عسكرية غير عادية تقترب من القصر وتحيط به ، فأدرك في الحال أن انقلابا عسكريا ضده وشيك الوقوع فخلع لباس الأساقفة ولبس الزي الأفرنجي وتحرك على دراجة كان يتجول بها أحيانا

فى حديقة القصر ، وخرج من الباب الخلفى وسار على طريق جانبى ، فصادف سيارة صغيرة يقودها أحد القبارصة اليونانيين فاستوقفه وطلب منه أن يذهب به إلى « بافوس ، فى طرف الجزيرة ، وهناك تحدث إلى شعبه وقال إنه مازال حيا . ثم جاءت طائرة هليكوبتر لتنقله إلى القاعدة الانجليزية فى « اكروتيرى » ومنها إلى مالطة . وفى ١١ ديسمبر ١٩٧٤ ، عاد الأسقف إلى بلاده وتولى رئاسة الدولة إلى أن مات فى ٣ أغسطس ١٩٧٧ . وهكذا طويت صفحة الرجل الذى ناضل من أجل قبرص واستقلالها على مدى عشرين عاما .

## الهزراء ... فحد حماية السفراء

#### نيقوسيا: ١٥ يولية ١٩٧٤

وما إن قام الحرس الوطنى اليونانى بانقلابه ضد مكاريوس حتى انفرط عقد الحكومة ، وتوارى الوزراء عن الأنظار وسارعوا إلى السفارات يجدون فيها ملجأ وملاذا ، وإلا وقعوا في أيدى رجال الانقلاب الذين كانوا يبحثون عنهم في كل مكان للقضاء عليهم وتصفيتهم . وذهبت إلى السفارة الليبية بعد ظهر اليوم التالى للانقلاب ، فدخلت وكأننى أدخل ثكنة من ثكنات الجيش ، فقد جاء رجال مكاريوس ومعهم الأسلحة ووضعوها في السفارة الليبية توقعا لأى أحداث أو صدام مع النظام الجديد . ودخلت إلى مكتب السفير « الزنتانى » وفهمت منه أن لديه مجموعة من الوزراء في حكومة مكاريوس . وبمجرد لجوئهم ، قامت السفارة بكل المساعدات الممكنة ويسرت لهم البقاء فيها إلى أن ينجلى المُوقف . وسألت السفير « الزنتاني » إذا أراد نقل بعض المسئولين إلى دار السفارة المصرية حتى يخفف الضغط عليه فأجابني بأن المكان يتسع للموجودين حاليا ، وإذا جاء أى قادم جديد فسوف يرسله في عربته الرسمية مع الحارس إلى دار السفارة المصرية .

وأثناء خروجي من السفارة لمحت بالدور الأول وزير المواصلات القبرصى ، وكان عاري القدمين ويلبس بيجامة والشعر الغزير يكسو ذقنه ، وكان يتحرك في

المكان بكثير من الحرص . وتلاقت أنظارنا واقتربت منه لأسأله عما إذا كان فى حاجة إلى أى عون منى فشكرنى قائلا إنه يجد فى دار سفارة ليبيا كل عون وأمن وسلام .

وانتقلت إلى سفارة سوريا وقابلت الوزير المفوض « محمد خضر » القائم بالأعمال السورى في قبرص ( وهو سفير سوريا في الهند حاليا ) . وعلمت منه أنه يوجد لديه في السفارة في الدور الأرضى « كبريانو » الذي لجأ إليه يوم الانقلاب لقرب سكنه من دار السفارة السورية ، وبقى هناك حتى انجلى الموقف . وتشاء الأقدار أن تمر سنين قليلة ، ويأتى « كبريانو » رئيسا لدولة قبرص بعد وفاة مكاريوس .

أما السفارة المصرية ، فقد لجأ إليها بعض كبار الموظفين وزوجاتهم ، إلى دار السكن فيها ، كما لجأ بعض قوات حرس مكاريوس إلى دار السفير « جالبى » سفير كوبا ، ولجأت العناصر الشيوعية إلى سفارات الدول الشرقية .

# « أنت تمثل دولة إسلامية .. وأنا أخاطب فيك روح الإسلام »

#### نيقوسيا: ١٧ يولية ١٩٧٤

إثر الانقلاب الذي حدث ضد مكاريوس، وتعيين «سمسون» رئيسا للجمهورية، ذهبت في اليوم التالي إلى القطاع التركي للقاء رءوف دنكتاش الزعيم التركي في الجزيرة ونائب رئيس الجمهورية لكي أقف على ردود الفعل لديه بعد تلك الأحداث، وأجابني قائلا: « إن «سمسون» قاتل وسفاح اشترك في عصابة أيوكا الارهابية، وله أكثر من سابقة في حوادث القتل والاغتيال للأبرياء، فأى مصير ينتظرنا تحت رئاسة هذا السفاح على أرض الجزيرة ومجموعة السفاحين في أثينا الذين لايعرفون سوى المدفع والسلاح». ثم قال لي بعصبية: أنت ممثل لدولة عربية إسلامية، وأخاطب فيك روح الإسلام ومبادئه التي تنادى « إنما المؤمنون إخوة ...

إننى أطلب منك أن تخطر حكومتك بالخطر الذى يحل بالجزيرة والهلاك الذى ينتظر إخوة لكم فى الإسلام، وتوضح للمسئولين فى بلادك أن جالية إسلامية تمثل ٢٠٪ من تعداد سكان الجزيرة مصيرها التصفية على أيدى هؤلاء الظغاة . وأضاف دنكتاش قائلا : « إننا نخشى على أولادنا من القتل وعلى نسائنا من الاغتصاب ، وعلى ديننا أن يعبثوا به وبمقدساته فى ظل النظام العسكرى المتطرف فى أثينا وأذنابه على أرض قبرص . لقد حشدنا الشباب والرجال وراء الأسوار والخنادق ، ومعنا بعض الأسلحة ندافع بها عن أبنائنا وأرضنا وشرفنا ، وسوف نظل نقاوم هذا النظام الجديد إلى أن يسقط » . ثم استدرك قائلا : « إن تركيا الدولة الأم لن تسكت على ماحدث . إننى لن أندهش إذا رأيت جموع الأساطيل التركية ترسو على شاطىء الجزيرة قادمة لانقاذ الأف الاتراك المسلمين من بين أيدى الشرذمة العسكرية فى أثينا وممثلها المجرم القاتل سمسون » .

# « ضاع القصر إلى الأبد ... »

#### نيقوسيا: ١٩ يولية ١٩٧٤

كان لنا صديق قبرصى من كبار رجال الأعمال يدعى « فوتوس فوتيادس » ، وكنا فى ضيافته فى قصره بشمال الجزيرة بمنطقة كارينيا يوم الأحد ١٩ يولية ١٩٧٤ ، وأمضينا يوما سعيدا فى رحابه وضيافته . وطاف بنا أنحاء الحديقة التى تحيط بالقصر وشرح لنا مشروعاته المستقبلة التى خطط لها لاقامتها على الأرض الواسعة خلف القصر .

وفى فجر يوم الاثنين ٢٠ يولية ١٩٧٤ جاءت أنباء غير مؤكدة أن الأسطول التركى قد أنزل قواته على الساحل الشمالي بالجزيرة في منطقة كارينيا فاتصل بي فوتوس فوتيادس وسألنى عن صحة تلك الأخبار لأنه لايصدق مثل هذه الاشاعات فقلت له: « سوف أذهب بنفسي صباح اليوم إلى كارينيا لارتباطي بموعد سابق هناك وسوف أخبرك بصحة تلك الأنباء أو عدم صحتها .. » .

واصطحبنى السائق إلى كارينيا فى اتجاه الفندق المطل على الميناء الصغير حيث كان موعدى السابق ، وما أن اقتربت من مشارف الميناء حتى استوقفنى أحد الضباط الأتراك ومنعنى من متابعة السير ، وأحاطت بعربتى مجموعة من الدبابات والعربات المصفحة التركية ، وبعد الاتصال برئاسته عاد الضابط وسمح لى بالعودة من حيث جئت .

وفى الطريق الذى يقع فيه « القصر » ... القصر العظيم الذى كنا فيه بالأمس ، استوقفنى ضابط آخر وأمر السائق بالسير على طريق آخر جانبى دون توقف ، ورأيت القصر من على حافة الطريق .. لقد أصبح ثكنة عسكرية ، وصار مقرا للقيادة العامة للقوات التركية التى نزلت إلى الجزيرة ، وعند عودتى إلى نيقوسيا تحدثت إلى رجل الأعمال وأبلغته بما رأيت فأصابه الذهول وقال : « لقد ضاع القصر إلى الأبد » .

### السيدة .. العجوز

#### نيقوسيا: ٢٠ يولية ١٩٧٤

فى فجر يوم ٢٠ يولية ١٩٧٤ ، بدأ الأسطول التركى فى إنزال قواته على الساحل الشمالى للجزيرة فى منطقة كارينيا ، وأخدت المدافع والطائرات فى التركيز على ضرب مواقع الحرس الوطنى اليونانى وبعض الأحياء فى العاصمة نيقوسيا . وسادت حالة من الذعر والفزع فى أنحاء الجزيرة .

وجاءتنى جارتى السيدة اليونانية العجوز ، وهى تحمل نفسها بصعوبة وقد أصابها الخوف الشديد وقالت : « أين الصداقة بين مصر وقبرص ؟ .. كيف تقف مصر مكتوفة الأيدى إزاء مايحدث من هدم لبيوتنا وقتل لأولادنا ؟ .. أين السادات يدافع عنا ؟ .. إننى ياسيدى قد بلغت هذه السن واقترب من ختام حياتى .. ولكنى لا أريد أن أموت على يد الأتراك ... ! » ثم تقدمت إلى وأخرجت من تحت عباءتها سلة صغيرة مملوءة بالحبز ، وقالت لى : إن « الخبز » فى عاداتنا معناه السلام

والأمان ولقد صنعت هذا الخبز في منزلى لأن المخابز قد أغلقت أبوابها وكذا محلات المواد الغذائية وقد سمعت في الاذاعة نداءات من المسئولين يحثون أصحاب هذه المحلات على فتح أبوابها ، وإلى حين أن تفتح تلك المحلات ستجد لديك بعض الخبز لتأكل منه ، فأنت مثل إبنى واريد أن أطمئن عليك في هذه الظروف الصعبة . ثم قالت : أدعو الله أن يحفظك من السوء .. وأدعو لقبرص بالسلام ..

وفى لحظة خروجها سمعنا طلقات تدوى فى طرف المنزل وبالتحديد فى المطبخ فأصيبت السيدة العجوز بالذهول والاغماء ، وصعد السائق إلى دار السكن وتعاوننا فى حمل السيدة إلى منزلها المجاور لنا حيث تولاها أهلها بالرعاية إلى أن أفاقت . ثم توجهت إلى السفارة ، وفى الطريق وجدت جماعات من الشباب القبرصى اليونانى وقد تجمهرت أمام السفارة الأمريكية التى تبعد خطوات عن دار سكنى ، تهتف ضد أمريكا ، إذ اعتبرتها مسئولة عن الانقلاب العسكرى ضد مكاريوس وأنها تقاعست عن وقف الغزو التركى للجزيرة .

وما أن وصلت إلى مكتبى حتى جاءنى نبأ اغتيال السفير الأمريكى على يد بعض الشباب القبرصى الذى أطلق عليه النار من منزل لم يتم بناؤه فى مواجهة السفارة الأمريكية ، وأصيب السفير إصابة قاتلة حينما كان يراقب جماعات الشباب القبرصى من خلف النوافذ المخلقة بالسفارة ومات مع السفير سكرتيرته واثنين من أعوانه . واتضح لى فيما بعد أن الطلقات التى دوت فى مسكنى كانت من بين الطلقات الطائشة من المدافع الرشاشة التى قتلت السفير الأمريكى .



# الفصل الثامن

# زوجة السفير تصر علك أن يُقبِلُها الرئيس

فى زيارتنا إلى شيلى ، أقام رئيس الجمهورية بينوشيه إحدى الحفلات الرسمية ، ودعا إليها رؤساء البعثات الدبلوماسية وزوجاتهم . وكان الرئيس الشيلى يمر على السفراء ويصافحهم باليد ، ثم يقبل الزوجات على وجناتهن ، كما هى العادة في كل بلاد أمريكا اللاتينية . وكان يقف أحد السفراء العرب وزوجته بين السفراء الآخرين ، وكان بجانبه سفير الأرجنتين وزوجته . وجاء الرئيس بينوشيه وصافح سفير الأرجنتين باليد ثم قبل زوجته على وجنتيها . ثم أقترب من السفير العربى وصافحه وتردد في تقبيل زوجته فسلم عليها باليد خوفا من أن يكون تقبيلها خروجا على التقاليد العربية . وماأن تركها بعد مصافحتها حتى قالت بصوت مسموع وبلغة أسبانية سليمة موجهة كلامها إلى الرئيس بينوشيه : مامعنى هذا . . تقبل كل السيدات من قبلى . وحينما يأتى دورى لاتقبلنى مثلهن ، وقالت ضاحكة : د هو إحنا منعرفش من قبلى . وحينما يأتى دورى لاتقبلنى مثلهن ، وقالت ضاحكة : د هو إحنا منعرفش ننباس ولا إيه . . ! وما أن سمعها الرئيس الشيلى حتى ضحك عاليا ، وعاد أدراجه إلى زوجة السفير العربى وقبلها على وجنتيها مثل باقى زوجات السفراء . . وصارت قصة يتحدث عنها السلك الدبلوماسى الأجنبى في شيلى .

# عرفت الرئيس من صورته

#### كيتو ـ الاكوادور : ٢٧ يونية ١٩٧٥

تحدد موعد اللقاء مع رئيس جمهورية الاكوادور ، وذهبت مع باقى أعضاء البعثة إلى القصر الجمهورى واستقبلنا كبير الأمناء واصطحبنا إلى صالون الانتظار . وبعد عدة دقائق دخل إلى الصالون أحد المسئولين وأسر فى أذن كبير الأمناء ببعض الكلمات ثم انصرف ، ووجه الينا كبير الأمناء الكلام قائلاً : وإن الرئيس شعر بألم فى الأسنان وإنه يوجد حاليا فى المستشفى الصغير المحلق بالقصر ، ولذلك سوف يتأخر لقاء البعثة بسيادته حوالى نصف ساعة .. ، ولم يمض وقت طويل حتى جاء إلينا أحد الضباط واستأذن فى أن يصطحبنا إلى أحد المكاتب المجاورة ، وأفهمنا أننا سنتوجه لمقابلة أحد مساعدى رئيس الجمهورية إلى حين أن يعود الرئيس من المستشفى . وهممنا بالدخول إلى الغرفة المجاورة إلا أن ضابطا آخر استوقفنا وتحدث مع الضابط الذى كان فى صحبتنا ووجدنا أنفسنا متجهين إلى غرفة أخرى .

ودخانا إلى غرفة كبيرة بها مكتب فخم يجلس خافه رجل فى الخمسينات من عمره يرتذى الزى العسكرى الموشى بالنياشين العديدة ويبدو عليه سمات العظمة والثقة بالنفس وتقدمت إلى الرجل فصافحته مصافحة عادية ، ودعانى إلى الجلوس على مقعد إلى جانب مكتبه وبينما اتحدث إليه وقع نظرى على صورة معلقة خلف المكتب ، ولاحظت التشابه الكبير بين الصورة والرجل الذى أمامى فأدركت أن تلك الصورة هي صورة رئيس الجمهورية وأن الشخص الذى أمامي هو رئيس الجمهورية نفسه . وأسقط في يدى واعتدلت في جلستى ، وبدأت أتحدث إلى الرئيس بطريقة تتفق وسلطان الرجل الذي أمامى ، وكنت منذ دقائق على وشك أن أقول له ؛ إننا سعداء أن نلتقى بكم وإننا في انتظار لقائنا مع السيد رئيس الجمهورية ، لنبلغه الرسالة التي أتينا بها من مصر والتي تعبر عن رغبتها المخلصة في إقامة السلام في الشرق الأوسط .. !! ، وأحمد الله أن الصورة المعلقة خلف المكتب هي التي بينت لي شخصية من اتحدث إليه .. فأنقذتني من مطب كنت لا أحب أن أقع فيه .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



لقاء مع رئيس جمهورية الاكوادور في يونية ١٩٧٥ .

ويبدو أن الرئيس قد أدرك ماكنت فيه من حرج بسبب عدم معرفتى لشخصينه منذ البداية ، ولكنه كان مبتسما ومجاملا مما شجعنى على مسايرة الحديث دون تعثر أو تردد . وانتهت المقابلة ، وخرج الرئيس من خلف مكتبه وصافحنى مصافحة حارة ، كما قمت بتقديم وافر الاحترام الذى كان يستحقه منذ البداية باعتباره رئيسا للجمهورية وربما كان خطأ من جانبى أننى لم أعرف مقدما شكل الرئيس . وكان من الصرورى عند الترتيب للزيارات الرسمية فى هذه البلاد ، التى تكثر فيها الانقلابات العسكرية أن أضم بين أوراقى صورة آخر رئيس تمكن من الوصول إلى كرسى الرئاسة حتى لايختلط على الأمر ، وحتى أعد نفسى ذهنيا وفكريا عند الحديث مع المسئول الأول فى الدولة .

وعندما خرجنا من الباب الرئيسي للقصر تقدم نحوى سفيرنا في الأكوادور

وقال: «أعتقد أنك لم تكن تعلم فى البداية أن من قابلناه هو رئيس الدولة، وقد كنا جميعا نعتقد أننا سوف نقابل أحد مساعديه، ولكن بمجرد دخولنا إلى المكتب رأيت « الرئيس » نفسه وليس أحد أعوانه، وقد حاولت أن أنبهك إلى ذلك إلا أنك لم تلتفت إلى إشارتى، وأحمد الله أنك أدركت بعد دقائق قليلة، أن محدثك هو الرئيس ذاته وليس أحد معاونيه ».

## ودفعنا أجرة التاكسك

#### جورج تاون ـ جوايانا : ٢٥ يونية ١٩٧٥

هبطت الطائرة المقلة لنا في مطار « جورج تاون » العاصمة في الواحدة صباحا . ولم يكن هناك أي مسئول من خارجية جوايانا في انتظارنا كما تقضى به قواعد المجاملة للبعثات الرسمية . وبعد الاجراءات الجمركية والبوليس ، توجهنا إلى أحد الضباط الموجودين في المطار سائلين مساعدته لنا ، فاستوقف تاكسي وأعطاه عنوان الفندق الذي كان معنا وركبنا جميعا ومعنا حقائبنا . واخترت المقعد بجوار السائق ، وانطلق السائق على الطريق الذي يصل بين المطار والعاصمة ، وكان يسير بسرعة فائقة . فقلت له بالانجليزية : « رجائي أن تهدىء من السرعة لأنه ليس هناك مايدعو إلى كل هذه العجلة » فاستمر في سرعته وقال لي : « هل ترى مزارع القصب التي تقع على جانبي الطريق » .. مشيرا إليها فقلت : نعم ، فقال : إذا سرنا بسرعة على استعداد أن أتعرض إلى قطاع الطرق المختفيين في تلك المزارع ، وأنا لست على استعداد أن أتعرض إلى أي مخاطر بسبب السير بهدوء ، وأنا لست السائق الوحيد الذي يسير بسرعة في هذا الطريق ، ولايمر يوما دون أن يقطع اللصوص الطريق على القادمين عليه ويسلبونهم الأمتعة والأموال .

ولم يكد يتم حديثه حتى شاهدنا بعض الأحجار الكبيرة التى كانت تسد الطريق تقريبا ، ولم يحاول السائق أن يهدىء من سرعته بل اندفع بسرعة إلى منعطف صغير على الطريق ليتجنب الأحجار ثم نظر إلى وقال : « لقد رأيت بعينك أننا كنا سنقع

فى قبضة اللصوص ونفقد أموالنا وأمتعتنا » فقلت له : هذا صحيح ، ولكن دخولك المنعطف الضيق بتلك السرعة العالية كان يمكن أن يفقدنا أرواحنا وليس أموالنا . واستمر السائق فى السير بسرعة ، ووصلنا إلى الفندق بعد ساعة من الزمن ، وأمضينا ليلنا بلا نوم تقريبا بعد أن أتلف السائق أعصابنا ...

وفى الصباح اتصانا بوزارة الخارجية الخطارها بحضورنا ورغبتنا فى مقابلة السيد الوزير وفقا للموعد الذى تحدد بمعرفة سفارتنا فى فنزويلا ، ورد المسئول فى الخارجية قائلا : « إن الوزارة ليس لديها عربات القيام بمثل هذه الخدمات ، ولكن سيأتى اليكم أحد موظفى الوزارة ليصطحبكم فى « تاكسى » لمقابلة الوزير . وما أن وصلنا حتى طلب منا الموظف المرافق أن ندفع أجرة التاكسى فدفعنا ، ودخلنا إلى وزارة الخارجية وصعدنا على سلم خشبى متهالك قادنا إلى حيث مكتب الوزير فى بانجلو ( بيت من طابق واحد من الخشب ) ، وتحدثنا مع الوزير عن مهمتنا وانتهت المقابلة وخرجنا من الوزارة نبحث عن وسيلة مواصلات ، فوجدنا تاكسى بجوار حديقة عامة صغيرة بها تماثيل لزعماء عدم الانحياز تيتو ـ ناصر ـ نهرو ـ وربما كانت أهم معالم العاصمة . وعدنا إلى الفندق ومنه إلى المطار لنلحق بأول طائرة تخرجنا من تلك البلاد قبل حلول الظلام .

### بحثة فك حراسة عسكرية

#### بنما: ۲۷ يونية ۱۹۷۵

وصلنا إلى مطار بنما ، وكان فى انتظارنا السفير وأعضاء السفارة والمسئولون فى خارجية بنما . ودعانا السفير على حفل للعشاء فى نفس اليوم فى السفارة حضره وزير خارجية بنما . وأثناء العشاء انتحى بى الوزير جانبا ، وأبلغنى أنه وصلتهم معلومات مؤكدة تفيد بأن البعثة قد تتعرض لأعمال إرهابية من قبل بعض المتطرفين . وأضاف بأن المخابرات الأمريكية هى مصدر هذه المعلومات وأنها دائما تكون معلومات صحيحة . وعلق الوزير قائلا : ليس هناك أى مدعاة للقلق ، فإن

البرنامج يسير وفق ماوضعته الوزارة للبعثة ، وإن الاحتياطات اللازمة قد تم اتخاذها . وعدنا إلى الغندق لنجد الجنود المسلحين بقيادة أحد الضباط وقد وقفوا أمام مكان إقامة البعثة في الفندق . وفي اليوم التالي بدأت الزيارات واللقاءات مع الوزير والمسئولين في خارجية بنما . وفي كل مكان كنا نذهب اليه نجد الحراسة المشددة من قوات الأمن والجيش .

وكان من ضمن برنامج البعثة أن تقوم بجولة في المدينة ، واصطحبنا المرافق إلى أكبر المحلات التجارية في العاصمة حتى نلمس التقدم الصناعي في بنما ، وخاصة الصناعات القطنية التي تشتهر بها . وما أن دخلنا حتى وجدنا قوات الحراسة وقد سبقتنا وملأت أركان المحل التجارى ، حتى لم يعد لى رغبة في النظر إلى أي من المعروضات .

وفجأة سمعنا بعض الهرج والضوضاء في المحل ، فاندفع نحونا المرافق ومعه مجموعة من الجنود وأحاطوا بنا في ركن من المحل ووقفوا بأسلحتهم في وضع الاستعداد . ولمحنا في الجانب الآخر من المتجر ، رجلا يدفعه أحد الجنود أمامه وتصورنا جميعا أنه ربما كان أحد المتطرفين وكان يريد التعرض لنا أثناء وجودنا في المحل ، ولكن اتضح أن الشخص المقبوض عليه هو من عامة الشعب الفقراء الذي تم ضبطه ومعه بعض الملابس المسروقة من المحل . وعدنا إلى الفندق في حراسة قوات الأمن ، واستكملنا باقي البرنامج المعد للبعثة على مدى ثلاثة أيام .

# رئيس الأركان يقود طائرتنا

#### جواتيمالا: ٣٠ يونية ١٩٧٥

قابلنا رئيس الجمهورية الذي رحب بنا كثيرا ، إذ كنا من أوائل البعثات المصرية التي تزور بلاده وتحدثنا مع الرئيس عن مهمتنا . وأثناء اجتماعه بنا ، فاتحنا في إنشاء علاقات دبلوماسية مع مصر . وقال إنه في حالة موافقة مصر على تبادل

السفراء ، فإنه سوف يرشح آحد أصدقائه المقربين ، وهو رئيس أركان حرب سلاح الطيران وقام بتقديمه إلينا للتعرف عليه

وكانت خارجية جواتيمالا قد أعدت لنا برنامجا للقاءات عديدة مع المسئولين في كافة المجالات ، فضلا عن رحلات داخل البلاد لزيارة المعالم الأثرية بها . وبعد الانتهاء من اللقاءات الرسمية مع المسئولين ، بدأنا الرحلات إلى معالم البلاد . وتحدد لنا موعد اللقاء في المطار لكي نستقل الطائرة إلى أهم المعالم الأثرية البعيدة عن العاصمة ، وما أن أقلعت الطائرة حتى جاءنا أحد أفراد الطاقم ودعانا للدخول إلى مقدمة الطائرة ، وكانت المفاجأة أن نجد رئيس أركان حرب سلاح الطيران والمرشح ليكون أول سفير لجواتيمالا في مصر ، هو الذي يقود الطائرة وبجواره أحد المساعدين ورحب بنا كثيرا وقال : « إن الطائرة صغيرة ولكن يجب أن تطمئنوا طالما أنا الذي أقودها .. » . وماأن عدنا إلى مقاعدنا حتى تعرضت الطائرة لمطب هوائي كبير جعلنا ننكمش في مقاعدنا والرعب يملأ قلوبنا . وقال لي زميلي الجالس بجوارى : « يبدو أن أركان حرب سلاخ الطيران قد نسى الطيران لأنه يستعد للعمل بجوارى : « يبدو أن أركان حرب سلاخ الطيران قد نسى لتلك الدفاوة البالغة بنا بأن يقود طائرتنا رئيس هيئة أركان حرب سلاح الطيران .

وبعد ساعة تقريبا نزلت الطائرة على ممر قديم يصل إلى المنطقة الأثرية ، وكان هناك عدد كبير من السياح وأهل البلاد ، وإذا بفتاة رائعة الجمال تتقدم إلينا وتصافحنا بحرارة وتقدم نفسها لنا بالاسم فقط ، وطلبت أن تأخد صورة تذكارية معنا فلم نمانع . وانتحيت جانبا مع أركان حرب سلاح الطيران وأردت أن أقول له كلمة فيها بعض المجاملة ، وقلت له مشيرا إلى الفتاة : « يبدو أن نساء جواتيمالا يتمتعن بقسط وافر من الجمال .» فشكرنى .. وقال لى : سأذهب إلى الفتاة لكى أعرف اسم عائلتها واسم المحافظة التى تنتمى اليها . وذهب للتحدث إلى الفتاة ولم يتأخر كثيرا وعاد إلينا والضحك يملأ قلبه وقمه ثم يقول : « يبدو أننى أخطأت في حقكم .. لقد سألت عن الفتاة واتضح أنها ملكة جمال اسرائيل ، وأنها جاءت إلى جواتيمالا بدعوة من وزارة السياحة ضمن برنامج للتنشيط السياحي » . واستدرك قائلا : « ومع هذا فربما ماحدث يكون فاتحة طيبة لعلاقات طبيعية بينكم وبين اسرائيل طالما أن بعثتكم جاءت إلى بلادنا اندعو إلى السلام » .

وفى اليوم التالى كان لنا لقاء مع وكيل الخارجية الذى دعانا إلى الغداء فى النادى الموجود بالعاصمة القديمة « انتيجوا » . وبعد الغداء اصطحبنا لكى نشاهد العاصمة القديمة ومافيها من آثار تاريخية قيمة . وتفقدنا بكثير من الأعجاب مارأيناه ، وكان وكيل الخارجية يقوم بالشرح ويذكر تاريخ العاصمة القديمة ويتحدث عن آثارها كأنه أحد العلماء فى هذا المجال . وانتهت زيارتنا للعاصمة القديمة ومعالمها التاريخية وعدنا بالطائرة إلى العاصمة الحديثة ومنها للفندق وانتهت زيارتنا لجواتيمالا .

وفى اليوم التالى استقلت البعثة الطائرة فى طريقها إلى كراكاس وفى الطائرة وقع نظرى على خبر فى جريدة أسبانية يقول إن "انتيجوا" العاصمة القديمة لجواتيمالا"، قد تعرضت مساء أمس إلى زلزال قوى أتى على كثير من معالمها التاريخية وكانت هناك فى الجريدة صورتان لتلك الآثار قبل الزلزال وبعده وشاهدت المكان الذى كنت فيه بالأمس فى العاصمة القديمة .. شاهدته وقد صار أنقاضا متهالكة على الأرض ، ماذا لو تأخرت رحلتنا لزيارة الآثار فى انتيجوا ساعات قليلة ؟ .. أعتقد أن الزلزال كان سيضع نهاية لرحلتنا دون زيارة باقى عواصم أمريكا اللاتينية .. بل ربما كان سببا فى رحلة أخرى هى رحلة الوداع .. من الدنيا .

# دمشق : لقاء الـ ٢٤ ساعة

#### دمشق: ۱۷ نوفمبر ۱۹۷۷

فى ١٧ نوفمبر ١٩٧٧ ، تم آخر لقاء بين الرئيسين السادات والأسد ، فقد جاء السادات فى زيارة إلى دمشق لمدة ٢٤ ساعة التقى خلالها مع الرئيس الأسد ليشرح له وجهة نظره وتصوراته عن مرحلة السلام مع إسرائيل . وانتهت الزيارة دون الوصول إلى أى اتفاق ، وافترق الرجلان وذهب كل منهما فى طريق .

وفى ذلك اليوم هبطت طائرة الرئيس السادات فى مطار دمشق ، وصعدت للقائه داخل الطائرة . وكان فى استقباله الرئيس «حافظ الأسد» والسيد وزير الخارجية عبد الحليم خدام ، وكافة الوزراء السوريين ، وبعد انتهاء مراسم الاستقبال

الرسمى فى المطار ، تقدم إلى مدير المراسم برئاسة الجمهورية السورية وطلب منى أن أركب فى العربة رقم (٢) خلف عربة الرئيس مباشرة ، والتى تقل الرئيسين المصرى والسورى . ثم علّق مدير المراسم قائلا : ستركب سيادتك العربة رقم (٢) لأنه على مايبدو أن السيد اسماعيل فهمى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لم يحضر إلى دمشق مع الرئيس السادات ، ولقد كانت العربة رقم (٢) مخصصة له فأرجو أن تحل محله في هذه العربة .

وكان يقف معنا السفير حسن أحمد كامل رئيس ديوان رئيس الجمهورية به وسألته عما حدث ، فانتحى بى جانباً وأفادنى بأن السيد اسماعيل فهمى لم يعلن عن اعتذاره عن الحضور فى صحبة الرئيس السادات إلا صباح هذا اليوم ، وأفاد بأنه مريض لايستطيع السفر فقام السيد حسن كامل بإبلاغ الرئيس السادات بإعتذار السيد اسماعيل فهمى فرد الرئيس : « أحسن أنه ماجاش ، عمل طيب .. »

ووصل الرئيسان إلى قصر الضيافة بجوار السفارة المصرية بحى « أبو رمانة » . والقصر عبارة عن فيلا متواضعة كانت تشغلها السفارة المصرية إلى أن جاءت الوحدة مع سوريا .

وتبادل الرئيسان السؤال عن صحة الآخر ، وتحدث الرئيس السادات قائلا إنه يشعر دائما بنشاط كبير لأنه لا يأكل كثيرا . وأضاف أن أكلته المفضلة الجبنة البيضاء واللبن ، وأن غذاءه لايتعدى الخضروات والفواكه وقطعة من اللحم أحيانا ، أما العشاء فيكاد لايقدم عليه إلا في المناسبات الرسمية ، ومع ذلك لايأكل كل مايقدم إليه في مثل هذه المناسبات ، وأنه يصوم يومى الاثنين والخميس . وسأل الرئيس الأسد عن الموعد الذي يناسب الرئيس السادات لبدء المباحثات ، فأجاب الرئيس السادات أنه يناسبه موعد الساعة السادسة مساء ( وكانت الساعة الواحدة بعد الظهر عندما وصل الرئيسان إلى قصر الضيافة ) . فقال الرئيس الأسد : يبدو أن الرئيس السادات متعب من الرحلة ، فأجابه السادات بأنه صائم ويود أن يأخذ بعض الراحة حتى أذان المغرب ، وسوف يتناول وجبة خفيفة ثم يذهب للقاء الرئيس السوري في منزله . واتفق الرئيسان على هذا الموعد وانصرف الرئيس الأسد مع باقى الوزراء السوريين .

وتقدمت إلى الرئيس السادات وسألته إذا كانت هناك أى توجيهات ، فأجابنى :  $_{\rm 0}$  أرجو أن تبقى بجانبنا هنا تحسبا لأى شيء نحتاج إليه  $_{\rm 0}$  .

وصعد الرئيس إلى غرفته بالدور الثانى وكان معه السيد فوزى عبد الحافظ . ثم انصرفت إلى مكتبى لإنهاء بعض المسائل العاجلة ، ثم عدت إلى قصر الضيافة وجلست مع باقى أعضاء الوفد المرافق للرئيس فى الدور الأول من القصر ..

وفى السادسة مساء نزل الرئيس السادات من غرفته وصافحنى وطلب منى أبقى فى قصر الضيافة إلى حين انتهاء الاجتماع بين الرئيسين . وكانت عربة الرئاسة السورية فى انتظار الرئيس السادات التى أقلته بمفرده إلى منزل الرئيس الأسد لبدء المحادثات على انفراد دون حضور أى مسئول مصرى أو سورى . وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت دعوة إلى كافة السفراء العرب وذلك على العشاء تكريما للرئيس السادات ، ولكن صدرت التعليمات فى آخر لحظة بإلغاء هذا الحفل .

وانتظرت مع باقى الوفد فى صالون الاستقبال فى قصر الضيافة ، ومرت الساعات ساعة بعد أخرى ونحن ننتظر محودة الرئيس السادات ، وبدأ القلق يساورنى فأدركت أن المحادثات قد صادفت صعوبات ، الأمر الذى جعل الرئيسين يقطعان كل هذه الساعات فى حوار متصل .

وفى الواحدة من صباح اليوم التالى سمعنا آلات التنبيه لموكب السيد الرئيس وهو قادم إلى قصر الضيافة ، فقام الجميع لتحيته عند قدومه . ولعلنى أقول هنا إن الرئيس السادات كان قد ذهب للقاء الرئيس الأسد فى السادسة مساء وهو فى أبهى هيئة ، ثم عاد فى الواحدة من صباح اليوم التالى وكأنه خارج من حلبة للملاكمة .

وأحس الجميع بأن شيئا خطيرا قد حدث في لقاء الرئيسين . وتقدمت لمصافحة الرئيس السادات ورافقته إلى الدور العلوى حيث يقيم ، ثم سألته عن أى توجيهات . فقال لى إن مؤتمراً صحفيا عالميا سوف يعقد في قصر الضيافة في العاشرة صباحا وسوف يحضره هو والرئيس الأسد .

وعدت إلى دار السكن لاستريح بعض الساعات قبيل انعقاد المؤتمر الصحفى العالمي . وفي التاسعة صباحا عدت من مكتبي إلى قصر الضيافة ووجدت حشدا هائلا من الصحفيين العرب والأجانب . وكان هناك بعض الوزراء السوريين ، ومن بينهم ٢٠١

المرحوم أحمد اسكندر وزير الإعلام السورى الذى تقدم إلى ليبلغنى بأن الرئيس الأسد لن يحضر المؤتمر الصحفى ولكنه سوف يصطحب الرئيس السادات بعد انتهاء المؤتمر ويودعه فى المطار قبل سفره إلى القاهرة .

# أنا رهيت طوبة العرب

وصعدت إلى الدور العلوى وكان الرئيس السادات قد قارب على الانتهاء من ارتداء ملابسه ، وتقابلنا في الصالة المجاورة لغرفته وصافحني ، وسأل عن المؤتمر الصحفي فأبلغته بأن عددا كبيرا من الصحفيين العرب والأجانب موجودون حاليا في الدور الأول ولكن السيد أحمد أسكندر وزير الإعلام أبلغني بأن « الرئيس الأسد » لن يحضر المؤتمر .

وظهرت علامات عدم الارتياح على وجه الرئيس السادات ، وقال أنه رغم أن الأسد قد اتفق معه على حضور المؤتمر الصحفى إلا أنه كان لديه انطباع بأنه لن يخضر هذا المؤتمر . ودار الحديث بين السادات وبينى ، وسألنى عن الأوضاع الداخلية في سوريا وعن ردود الفعل المحتملة بشأن زيارته المقبلة لاسرائيل ، فشرحت له سياسة حزب البعث الذي يسيطر عليه قلة من العلويين الذين يمثلون نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة بباقى الأعراق الأخرى في سوريا . وأضفت أننا لابد أن نتوقع حملة إعلامية وانتقادات عنيفة من بعض الدول العربية لأن مثل هذه الخطوة لن يتقبلها بسهولة بعض القادة العرب الذين عاصروا قضية فلسطين وعاشوا فيها . فأجابنى :

وأضاف قائلا: « لقد عشنا سنين طويلة نحاول أن نجد حلا للمشكلة الفلسطينية ، ومرت السنون دون أن ننجز شيئا لا نصالح الفلسطينيين ولا لصالح قضية الشرق الأوسط .. ولقد فكرت في باديء الأمر أن أدعو إلى لقاء قمة بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ، أي بين الزعماء الخمسة الكبار .. أدعوهم للمناقشة الواضحة والأمينة ، وأطالبهم بوضع نهاية لمآسى الفلسطينيين وإيجاد

حل عادل لقضية الشرق الأوسط. وكان هناك رأى آخر بالدعوة إلى مؤتمر دولى للسلام في المنطقة ، ولكنى لم أوافق على ذلك لأن مثل هذه المؤتمرات لن تؤدى إلى أى نتيجة وربما عاشت القضية عشرات السنين دون حل ، شأنها في ذلك شأن مؤتمر نزع السلاح والمفاوضات الجارية بشأنه والتي بدأت منذ عشرين عاما ولم تجد طريقها الصحيح حتى الآن ..

إننى سوف أذهب إلى آخر الدنيا فى سبيل السلام ، وفى سبيل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ، وإنهاء الحرب فى المنطقة والتوجه بقدرات الشعب المصرى فى سبيل التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة لهذا الشعب الذى قاسى كثيرا وتحمل كثيرا ودخل حروبا طاحنة دمرت اقتصادياته وأتت على أخضره ويابسه . كفانا حروبا أفقرتنا .. كفانا نزاعا على الحلول من أجل القضية الفلسطينية . إن من حق بلادنا أن تعيش فى سلام من أجل التنمية والتقدم الاقتصادى » .

# سوريا والقذافك

ثم نزل الرئيس السادات إلى الدور الأول فى قصر الضيافة ، وكان فى انتظاره بعض الوزراء السوريين وفى مقدمتهم وزير الإعلام د . أحمد اسكندر ود . الفحام وزير التربية ، ووزراء الاقتصاد والصحة وغيرهم ، وصافحهم الرئيس السادات .

وبداوا في الحديث عن مشاكل العالم العربي ، واستفسر بعض الوزراء من السوريين عن علاقات مصر بليبيا ، وتساءلوا عن عدم مواصلة القوات المصرية تقدمها في الأراضي الليبية لاحتلالها . وأضافوا أنه كان من الأفضل للعالم العربي كله أن تحتل القوات المصرية الأراضي الليبية لوضع حد للشغب الذي يحدثه « القذافي » في هذا الجزء من العالم ، ولكي تصبح مصر أكثر قوة في المجال الاقتصادي بفضل الثروة البترولية الضخمة التي تمتلكها ليبيا .

فأجاب السادات: أن الغرض من التدخل العسكرى المصرى في ليبيا كان لإعطاء القذافي درسا لاينساه، وليعلم أننا قمنا بهذا العمل العسكرى بعد ما استنفدنا كل السبل السلمية معه وبعد أن نفد صبرنا، وأن مصر ليست دولة غازية، لاتريد أن تضرب ابنا عربياً، ولكنها اضطرت إلى ذلك للإصلاح والتهذيب ولكي يعلم « القذافي » أن مصر شوكتها قاسية ومؤلمة. ولكن الوزراء السوريين عبروا مرة ثانية عن أملهم في أن تضع مصر يدها على ليبيا، وسوف تجد كل التأييد من داخل ليبيا ومن العالم العربي بأكمله وسوريا في المقدمة.

## المؤتمر الصحفك الحالمك

ثم تقدم الرئيس السادات لبدء المؤتمر الصحفى العالمى ، ولم يحضر الرئيس « الأسد » . وبدأ الصحفيون فى توجيه الأسئلة إلى الرئيس السادات ، وكان أول الأسئلة عن محادثاته مع الرئيس « الأسد » بالأمس وما تمخضت عنه ، ولم يفصح الرئيس السادات عن كل ماخدث بين الرئيسين فى لقائهما على حدة . ولكنه قال : إنه قد حان الوقت لايجاد حل سلمى لمشكلة الشرق الأوسط والمشكلة الفلسطينية ، وأن الحرب لن تنتهى ولا تستطيع أى شعوب فى العالم أن تعيش فى حالة حرب دائمة ، وأن من واجبنا كقادة عرب أن نعمل لصالح الأجيال القادمة ولصالح السلام ونتفرغ إلى التنمية الاقتصادية بما يعود على شعوبنا بالخير والرفاهية ولرفع مستوى معيشة هذه الشعوب بعد حرمان طويل بسبب تكاليف الحروب الباهظة . ثم استدرك معيشة هذه الشعوب بعد حرمان طويل بسبب تكاليف الحروب الباهظة . ثم استدرك قائلا : « أليس من حق شعوبنا أن تنعم بالسلام حتى تحقق مستوى معيشة أفضل . ولكن السلام هو الذى يضع قواعد الاستقرار والأمان وما أحوجنا إلى كليهما . . » .

وتوجه إليه أحد الصحفيين الأجانب بسؤاله عما إذا كانت لديه النية في الذهاب إلى القدس ، فأجاب « السادات » على الفور : « إننى سوف أذهب إلى القدس إذا وُجهت الدعوة لي » . ونزل هذا الرد كالصاعقة على الصحفيين ، وكادوا

لايصدقون آذانهم. ثم توجه صحفى أجنبى آخر بنفس السؤال إلى الرئيس السادات ، فأجاب الرئيس : « لقد قلت هذا عدة مرات ، وأقوله الآن ، وسوف أذهب إلى آخر الدنيا في سبيل إيجاد السلام في المنطقة وتأكيد حقوق الفلسطينيين » .

## هده کارثه

وانتهى المؤتمر الصحفى بعد ساعتين تقريبا ، وجاء الرئيس «حافظ الأسد » لاصطحاب الرئيس السادات إلى مطار دمشق ، وكان الموقف هادئا ولم يحدث فيه أى شيء يعكر صفو الذهاب إلى المطار . وتحرك الركب من خلف الرئيسين ، ووصلنا إلى المطار . والتقينا بعيدا على أرض المطار وكنا ثلاثة : عبد الحليم خدام والسفير حسن أحمد كامل وأنا . ووجه الوزير السورى سؤالا إلى حسن كامل رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ، وقال : « ماذا أنتم فاعلون الآن ؟ » فأجابه حسن كامل بكل الثقة والهدوء : « سوف نذهب إلى القدس .. وسوف تذهب « المقدمة » بعد باكر إلى هناك للاعداد لزيارة الرئيس السادات الذي سوف يتحدث إلى الشعب الاسرائيلي ، ويلقى خطابه في الكنيست . ولم يتمالك عبد الحليم خدام أعصابه ، وقال بأعلى صوته على أرض مطار دمشق : « هذه كارثة .. هذه كارثة .. سوف تحل بالعالم العربي أكبر كارثة في تاريخه .. »

وانتهت مراسم الوداع وتصافح الرئيسان ، وبقى الأسد فى المطار إلى أن أقلعت طائرة الرئيس السادات . وهم الرئيس الأسد بركوب عربته ، ولكن اقترب منه عبد الحليم خدام وأمسك يده وتحدث معه ، ثم اصطحبه إلى استراحة كبار الزوار حيث عقد مؤتمرا صحفيا آخر فى المطار .

وتحدث الرئيس الأسد إلى الصحفيين وقال: « إن مصر شقيقة عزيزة علينا ، و الرئيس السادات شقيق لنا ، وقد دخلنا الحرب معا وضحينا معا .. وله رأى في

السلام في المنطقة ، ولكننا اختلفنا معه حول هذا الرأى ، ولعل الزمن يثبت من كان صاحب الرأى الأصوب ... »

وانتهى المؤتمر الصحفى وعاد الرئيس الأسد فى موكبه إلى دمشق ، وعدنا جميعا إلى مقر أعمالنا . وكانت الساعة حوالى الثانية بعد الظهر ، ودخلت بعد الغداء إلى غرفة بعيدة فى منزلى لكى استريح من عناء وتعب الليلة السابقة وماحملته من ضغط على الأعصاب .

# الاعتداء علك دارك السفارة والسكن

وحوالى الخامسة بعد الظهر سمعنا صوت انفجار فى دار السكن وتهشمت ألواح الزجاج من حولى . ولولا وجود ستارة على شباك الغرفة لنزلت هذه الألواح وأصابتنى إصابات بالغة . ولم تمض دقائق حتى سمعنا انفجارا آخر فى دار المكاتب الذى يبعد خطوات عن دار السكن . وتحدث إلى تليفونيا حارس الأمن الذى كان فى حالة من الاضطراب وقال لى : « السفارة بتتفجر يافندم » . فذهبت فى الحال إلى دار المكاتب ورأيت نوافذه وأبوابه وقد تهشمت ومفروشاته وقد تحطمت ، إلا أنه لم تحدث خسائر فى الأرواح بين حراس الأمن من الموجودين فى داخل مكاتب السفارة .

وقمت بالاتصال تليفونيا بوزير الداخلية السورى في مكتبه ، وأخبرته بماحدث وحضر إلى دار السكن ومعه رئيس المخابرات العسكرية وبعض معاونيه ، وتفقدوا معى ماحدث في دارى السكن والمكاتب ، وجلسنا في حجرة الاستقبال التي لم تتأثر بالانفجار . وقال لي الوزير السورى : إن سلطات الأمن سوف تتخذ كافة الاجراءات لمعرفة المسئول عن هذا الانفجار !! وأعطاني رقم تليفونه الخاص وطلب منى أن أتصل به في أي لحظة ، وتأسف لما حدث ، وانصرف الجميع بعد أن جاءت قوات الأمن السورى لتحرس دارى السكن والمكاتب وذلك لليلة واحدة ثم تم سحبها .

### السادات في القدس

وفى ٢١ نوفمبر سنة ١٩٧٧ ، سافر السادات إلى القدس ، وتابعنا من دمشق أخبار الزيارة التى ظهرت كل وقائعها على شاشة التليفزيون السورى . وكان المذيع السورى يعلق بطريقة هيستيرية على الزيارة . وعندما نزل الرئيس السادات من الطائرة ، وكانت جولدا مائير من بين مستقبليه قال المذيع : « انظروا إنه يحتضن العجور ، إنه يصافح قمة العداع ، إنه يضع يده في يد من قتلت أبناءه وأبناء العرب » . وتعالت أصوات الغضب وباتت دمشق وراء هذا الحدث الكبير وهي الاتصدق أن هذا قد تم ، وأن الرئيس المصرى قد وصل بقدميه إلى القدس عاصمة العدو .

وفى اليوم التالى ، كان مؤذن المسجد يدعو المصلين لصلاة العيد ، وذلك فى المسجد الكبير الذى يبعد عدة خطوات من دار السكن . وما أن انتهت صلاة العيد حتى علت أصوات الجماهير السورية من المصلين تهتف هتافات عدائية ضد الرئيس المصرى ، وتتهمه بالخيانة لقضية العرب الكبرى ـ قضية فلسطين ، وبالعمالة لامريكا وتجمهر المصلون وتوجهوا فى مواكب متتالية وانضم اليهم الكثير من المصلين من الفلسطينيين قاصدين دارى السكن والمكاتب ، ولكن البوليس السورى كان يحرس هذه المظاهرات حتى لاتقترب كثيرا من هناك . ولكن تمكنت بعض المجموعات من لصق الكتابات المعادية للرئيس السادات على حوائط دار السكن .

وحضر فى اليوم التالى إلى دار المكاتب ، وفد من الفلسطينيين الموجودين فى سيوريا وطلبوا مقابلتى ، وانتهت المقابلة بتقديم احتجاج على زيارة الرئيس السادات للقدس وأثر ذلك على التضامن العربى وضياع حقوق الفلسطينيين .

# قطع العلاقات بين مصر وسوريا

وكان مجلس الوزراء السورى وحزب البعث السورى فى حالة اجتماع مستمر ، لمناقشة زيارة الرئيس السادات إلى القدس . وأصدرت الحكومة السورية قرارا بتجميد العلاقات مع مصر ، وكان رد فعل مصر على هذه الخطوة أن رفضت تجميد العلاقات وأعلنت من جانبها قطع العلاقات مع سوريا .

وجاءتنى التعليمات من الخارجية المصرية بأن أعود فورا إلى القاهرة تنفيذا لقرار قطع العلاقات مع سوريا ، وعدت إلى القاهرة في ظرف ٢٤ ساعة وتركت عائلتي خلفي لتلحق بي في القاهرة بعد ثلاثة أيام .

وعدت إلى القاهرة ولم يمض على وجودى فى دمشق أكثر من عشرة شهور . وهكذا طويت صفحة مليئة بالقلق والاضطراب فى تاريخ العلاقات المصرية السورية .

لتبدأ صفحة أخرى أشد قلقا وأكثر اضبطرابا ..



# الفصل التاسع

# كيف يجرؤ علك النباح أمام الرئيس

هبطت طائرة رئاسة الجمهورية بعد ظهر يوم ٢٥ أكتوبر ١٩٧٨ في مطار دوبروفنيك ، وعليها السيد نائب الرئيس حسنى مبارك والوفد المرافق لسيادته ، ثم اتجهت بنا العربات إلى الفندق المطل على شاطىء الأدرياتيك الأزرق في منطقة دلماسيا » رائعة الجمال .

وفى صباح اليوم التالى حضرت عربة الرئاسة لتقلنا من دوبروفنيك إلى « ايجالو » للالتقاء بالرئيس تيتو ، ودخلنا إلى الفيلا الصغيرة التى يقيم فيها « تيتو » حينما يوجد فى تلك المنطقة . ولم تمض دقائق حتى دخل الرئيس « تيتو » وصافح السيد النائب وصافحنى ، وجاء من بعده المترجم من العربية إلى السلافية ، وهو ابن ايزافيتش صاحب مطعم ايزافيتش الشهير فى ميدان التحرير ، ويتحدث اللغة العربية بلهجة مصرية صحيحة .

وما أن جلسنا حتى دخل إلى القاعة كلبان كبيران يعتز بهما الرئيس « تيتو » ولايفارقانه حيثما ذهب ، ولم يسكت الكلبان عن النباح حتى كاد يضيع الكلام بين

النباح ، فالتفت إليهما «تيتو » ووجه لهما بعض العبارات ثم ضحك ، وضحك المترجم كذلك ، وسكت الكلبان عن النباح . وانتهت المقابلة بعد حوالى ساعة من الزسن ، وعند الخروج من القصر سألت المترجم ايزافيتش : «لماذا ضحكت حينما وجه الرئيس بعض العبارات إلى كلبيه .. ؟ » فقال : لقد قال لهما مازحا : «كيف تتجرآن على النباح أمام رئيس الدولة .. !! » ،

# تيتو .. الصديق الأمين

#### بلجراد: ۳۰ سبتمبر ۱۹۷۹

و فى سبتمبر ١٩٧٩ ، انعقد مؤتمر قمة هافانا الدول عدم الانحياز . وذهب تيتو الى كوبا متحاملا على نفسه حاملا مرضه بين جنبيه ، وألقى بكل ماتبقى له من جهد

في المؤتمر في سبيل الابقاء على حركة عدم الانحياز وتماسكها . وفي أثناء انعقاد المؤتمر جاءت مصر بمفاجأتين .. الأولى هي الاعلان عن زيارة الرئيس السادات إلى «حيفا » واجتماعه بمناحم بيجين ، كأنه تحد صارخ للدول العربية مما زاد من غضبها داخل المؤتمر والثانية وهي إعلان مصر عن تقديم العون العسكري إلى المغرب في حربها ضد البوليزاريو غير عابئة بمقررات مؤتمر «منر » بشأن مشكلة الصحراء ، مما أغضب الدول الأفريقية إلى الحد الذي دفع الرئيس «كاوندا » رئيس زامبيا إلى أن يعبر للرئيس تيتو عن استيائه قائلا : « لقد جئت إلى هافانا بعد مؤتمر منروفيا وكلي حماس الوقوف بجانب السادات ، أما وقد جدت هذه التطورات فإنني لاأستطيع مساندته وليس أمامي سوى تأييد المجموعة المعارضة للسادات .. » .

ورغم كل هذه المواقف ، ظل تيتو على عهده الأمين تجاه مصر ، وناضل نضالا عنيفا من أجل مصر في داخل المؤتمر . وإذا كانت قرارات هافانا قد أدانت اتفاقيات « كامب ديفيد » ، إلا أن عضوية مصر في حركة عدم الانحياز بقيت ثابتة لم تمس ، وهذا ماكان يعنى تيتو في المقام الأول .

وكان مؤتمر هافانا خاتمة المؤتمرات التى شارك فيها الرئيس تيتو على مدى عمره السياسى ، وعاد إلى بلاده وقد أشتد عليه المرض وأفقده القدرة على تسيير شئون الحكم ، فتولت القيادة الجديدة مسئولية البلاد والزعيم مازال على قيد الحياة .

# تيتو : « إننك أريد أن أموت كاملاً .. »

#### بلجراد : ٥ يناير ١٩٨٠

حينما اشتد المرض على الرئيس تيتو ، قامت المجموعة الطبية التي تشرف على علاجه والمكونة من ثمانية من الأطباء اليوغوسلاف المتخصصين باستدعاء اثنين من كبار الأطباء العالميين ، أحدهما البروفسور الأمريكي ديبيكي ، اللبناني الأصل ومن أكبر أخصائي أمراض القلب ، والبروفسور الروسي مارات كنجزين من

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



في زيارة مع السفراء العرب لأحد المصانع اليوغوسلافية في يونية · ١٩٨٠ .

أكبر أخصائى أمراض الأوعية الدموية . وصدرت الأوامر بإغلاق مطار لوبليانا فى جمهورية سلوفينيا ، وتم نقل الرئيس تيتو إلى مستشفى « لوبليانا » المتخصص فى الأوعية الدموية . وبالكشف على الرئيس اليوغوسلافى ، رأى البروفسور الروسى ضرورة بترساق الرئيس حتى لايتعرض باقى الجسم إلى الغرغرينة التى بدأت تزحف من الساق . وكان لابد من إبلاغ الرئيس تيتو واستئذانه فى ذلك الأمر ، وقام أحد كبار الأطباء اليوغوسلاف بالتحدث إلى الرئيس اليوغوسلافى واستئذانه . فرد عليه الرئيس تيتو ضاحكا وقال : « إننى أريد أن أموت كاملا لاينقص أى جزء من جسدى . . ! » فأجابه الطبيب اليوغوسلافى : « إن يوغوسلافيا تريد بقاءك حيا ، وفى صحة أفضل وإن مايطلبه الطبيب الروسى هو من أجل استمرار الحياة للسيد

الرئيس .. » . فقال « تيتو » : « لقد أعطيت حياتي ووجداني وجسدى إلى يوغوسلافيا طيلة عمرى .. فكيف أبخل عليها الآن بجزء من جسدى .. » . وتم بتر ساق الرئيس تيتو أملا في وقف المرض .. ولكن لم تنقض شهور قليلة حتى فارق الحياة .

## جهفانکا ...

#### بلجراد: ٤ مايو ١٩٨٠

من المعروف أن الرئيس تيتو كان قد انفصل عن زوجته « جوفانكا » منذ سنين قليلة قبل وفاته ، ومع هذا كان الرئيس يكن لزوجته حبا عميقا . وعندما اشتد به المرض ، تحدث الرئيس تيتو إلى أحد المسئولين المقربين ، وعبر له عن رغبته في أن تكون زوجته أول من يسير خلف جثمانه . وقد أجيب الرئيس إلى طلبه. وجاء يوم ٤/٥/ ١٩٨٠ وأعلنت رئاسة الجمهورية اليوغوسلافية نبأ وفاة الرئيس تيتو ، وتحدد اليوم الرسمى لتشييع الجنازة . وحضر إلى بلجراد معظم رؤساء دول عدم الانحياز ورؤساء بعض الدول الأوروبية أو من ينوب عنهم . وظهرت جوفانكا متشحة بالسواد لتكون أولى السائرين خلف جثمان القائد العظيم ، وتقدمت كل رؤساء الدول ومشت في بطء ملحوظ تسبقها دموعها وأحزانها . ظهرت زوجة تيتو في وداعه رغم انفصالها عنه منذ سنين . وكان ظهورها في رحلة الوداع الأخيرة لمحة من لمحات الوفاء التي احتفظ بها تيتو وزوجته كل للآخر على مدى العمر .

وعبرت « جوفانكا » عن رغبتها في الإقامة بمنزل بجوار ضريح زوجها » وجاءت اليها هناك السيدة هدى عبد الناصر ، وشقيقها عيد الحكيم لتقديم التعازى باسم أسرة الرئيس عبد الناصر . وعاشت « جوفانكا » في المنزل المطل على حديقة صغيرة حيث يوجد جثمان الرئيس تيتو في مقبرة رخامية تعلوها الزهور .. وتخلد رفيقة الحياة إلى وحدتها تنظر إلى المقبرة .. ومع إشراقه كل صباح تهبط إلى الحديقة الصغيرة لتضع بيديها باقة من زهور كان يفضلها الرئيس تيتو . . تضعها على سطح المقبرة ، ثم تعود مع أحزانها إلى الوحدة والسكون .

# اعتدرت عن العمل سفيرا فح اسرائيل

#### بلجراد: ۱۸ أكتوبر ۱۹۸۰

وصلتنى برقية شفرية من ثلاث كلمات « تقرر استدعاؤكم للتشاور » . وجال بخاطرى أن وراء تلك البرقية شيئا جديدا ، وخاصة وأنها وصلت فى نفس الوقت الذى أعلن فيه عن الاتفاق على تبادل التمثيل الدبلوماسى بين مصر واسرائيل . ولم يخب ظنى ، فما أن وصلت إلى القاهرة والتقيت بالدكتور بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية ، حتى بادرنى بالحديث عن اتفاقيات السلام وإقدام مصر على تبادل التمثيل الدبلوماسى مع إسرائيل . وأوضح أن الوزارة قد رشحتنى أول سفير لمصر فى إسرائيل ، وأضاف بأن الاتجاه كان إصدار قرار النقل من بلجراد إلى إسرائيل دون حاجة إلى استدعائى للتشاور ، آخذين فى الاعتبار أننى لن أتردد فى قبول هذا لمنصب الذى أصبح من أخطر المناصب لمصر فى الخارج ، واستطرد د . غالى المنصب الذى أصبح من أخطر المناصب لمصر فى الخارج ، واستطرد د . غالى قائلا : « إنك سوف تكون بمثابة مندوبا ساميا ، وإن اتصالاتك ستكون على أعلى المستويات فى مصر وإسرائيل » .

فأجبت د . غالى « إننى أعتذر عن قبول هذا المنصب ولى فى ذلك أسباب كثيرة سبق أن أوضحتها فى تقاريرى للوزارة ، ومن بينها أن الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية مازالت تنتظر من مصر أن تحقق شيئا ما على الجبهة الفلسطينية أثناء تحركها مع إسرائيل - وقبل تطبيع العلاقات وتبادل السفراء بين البلدين - وتدرك هذه الدول أن تبادل السفراء هى الورقة الأخيرة فى يد مصر اتضغط على اسرائيل بأمل تحقيق تقدم ملموس على الجبهة الفلسطينية . ونحن ندرك أن تطبيع العلاقات والتى تتوجها خطوة تبادل السفراء هى أهم الأحداث فى تاريخ النزاع العربى الاسرائيلى منذ إنشاء دولة اسرائيل ، وأنها الشيء الوحيد الذى يمكن أن تلمسه اسرائيل وينتظره الشعب الاسرائيلي كنتيجة ايجابية لعملية السلام ، وإنى أرى أن الذهاب نحو تحقيق الشعب الاسرائيلي كنتيجة ايجابية لعملية السلام ، وإنى أرى أن الذهاب نحو تحقيق على المخطوة وهى تبادل السفراء معناه أننا فقدنا الورقة الأخيرة التي فى أيدينا الضغط على اسرائيل ودفعها للتحرك نحو خطوة جادة على الجبهة الفلسطينية . وأخشى أن نقدم على تبادل السفراء ونجد اسرائيل جامدة فى موقفها لاتتحرك ، مكتفية بالوجه نقدم على تبادل السفراء ونجد اسرائيل جامدة فى موقفها لاتتحرك ، مكتفية بالوجه

المشرق في اتفاقية السلام وهو علاقاتها المستقبلية مع مصر دون الالتفات إلى أى تقدم على الجبهة الفلسطينية .

وقلت للدكتور غالى: إننى أشك كثيرا فى أن اسرائيل سوف تسير وفق روح اتفاقيات السلام، بل ستعمل على الاستفادة من أغلى مافى الاتفاقية وهو علاقاتها بمصر فقط. وقد سبق لى أن أوضجت فى تقاريرى للوزارة أن مناحم بيجين سوف يعود إلى سيرته الأولى ويسعى إلى عقد اجتماعات غير مجدية بالنسبة للحكم الذاتى الفلسطينى، وسوف تصاب قلوبنا بالتعب كما أصيبت من قبل على يديه. ومهما قيل عن بيجن أنه رجل قوى وقادر على تنفيذ مايقول، إلا أن آراءه ومعتقداته المتحجرة ستقف دائما حائلا دون الوصول إلى تقدم ملموس على طريق السلام. ولايعنى هذا أن القادة الإسرائيليين فى الحكم أو المعارضة لهم آراء تختلف عن آراء بيجين، فليس بينهم خلاف على الأرض لأنهم جميعا رسموا خريطة واحدة لاسرائيل ولكن بألوان مختلف، وليسوا على استعداد لمبادلة الأرض بالسلام.

ثم سألنى د . بطرس غالى ـ ماذا نقول لمندوبى الصحافة والتليفزيون المنتظرين خارج القاعة . . والذين يتوقعون اعلان اسم أول سفير لمصر فى اسرائيل . . ؟

فأجبته بأننى سوف أوضح لهم أن الغرض من المقابلة التى تمت بيننا ـ كانت لدراسة العلاقات المصرية اليوغوسلافية وآثار اتفاقية كامب ديفيد على تلك العلاقات . . .

وفعلا كان هذا ردى على أسئلة الصحفيين حينما غادرت مكتب وزير الدولة للشئون الخارجية . . .

# فيره وفتش ...

#### بلجراد: ۲۷ أكتوبر ۱۹۸۰

كان آخر لقاء لى مع الوزير « فيرهوفتش » على العشاء بدعوة منه بمناسبة زيارة السيد النائب حسنى مبارك ، وكان ذلك فى « دبروفنيك » فى ٢٦ أكتوبر ١٩٧٨ . ومنذ ذلك التاريخ وضع الوزير اليوغوسلافى مايشبه الحجر على تحركاتي ووصولى إلى مكتبه للالتقاء به . وكان فى كل مرة أطلب مقابلته أجد قدماى قد ساقتنى إلى مكتب وكيل الخارجية وليس أعلى من ذلك . وكنت أفهم هذا التصرف ، وإن كان قاسيا على سفير دولة صديقة ، ولكنه كان تعبيرا من الخارجية اليوغوسلافية غن عدم رضاها أو عدم اقتناعها بما قامت به مصر بشأن تحركاتها تجاه السلام فى المنطقة . وقد تحملت هذا الموقف حتى أبقى على مابين البلدين من علاقات دون أحداث أزمات جديدة قد تؤدى إلى قطع الخيط بينهما وأتخذت نهجا مخالفا تماما ، فطلبت من الخارجية المصرية ألا تعامل السفير اليوغوسلافى فى القاهرة بنفس الطريقة بل تشجعه على مقابلة المسئولين فى الخارجية المصرية وفى مقدمتهم الوزير المصرى . وكان تقديرى أننا فى حاجة إلى كل رباط يربطنا بيوغوسلافيا رغم تأثر العلاقات بسبب اتفاقيات كامب ديفيد .

ولابد أن أعترف أنه منذ مبادرة السلام المصرية واتفاقيات كامب ديفيد ، كنت ألمس عن قرب تراكم الجليد حول العلاقات بين البلدين ، وبرودة اللقاء مع المسئولين وغياب حرارة الحديث مع كل من قابلت . ولولا الرئيس تيتو ووقفاته الشامخة منذ المبادرة المصرية ، لكان الخيط القصير الذي تبقى قد تفكك وانقطع . وجاءت وفاة الرئيس تيتو في أوائل عام ١٩٨٠ لتفسح الطريق للقادة الجدد ، ولوزير الخارجية لكي يظهروا علامات عدم الارتياح تجاه سياسة مصر بطريقة دبلوماسية معروفة وذلك في شخص سفيرها ، وهو قصر اتصالاته على درجة معينة لاتتعدى وكيل الوزارة وغلق الأبواب بينه وبين الوزير .

ويمر مايقرب من عامين على آخر لقاء لى مع « فيرهوفتش » ، ويحدد لى

موعدا للالتقاء به يوم ١٩٨٠/١٠/١٠ وما أن دخلت إلى مكتبه حتى بادرنى بالإعراب عن أسفه لعدم تمكنه من اللقاء بى منذ مدة . وسألنى منذ متى لم نلتق ؟ .. فأجبته بأن مفكرته فى عام ١٩٧٨ لابد أن توضح له تاريخ آخر لقاء بيننا . وكنت حريصا على أن أفرغ الضيق الذى ملأ نفسى من الوزير على مدى سنتين . وقلت له إننى أود أن أتحدث إليك بكل الصراحة التى يجب أن يسمعها وزيرا لدولة صديقة هى يوغوسلافيا ، ولكى أعطيك صورة صادقة عن الانطباعات غير المريحة التى وجدت صداها لدى المسئولين فى مصر ، وعلامات الفتور التى تراكمت على محور العلاقات بين البلدين ومن مظاهر هذا الفتور مايلى :

- الدولية توليكم منصبكم الجديد وزيراً لخارجية يوغوسلافيا ، وجه الدكتور بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية دعوة كتابية لكم لزيارة مصر . وكان يأمل أن يتعرف عليكم شخصيا باعتباركم وجها جديدا في حقل السياسة الدولية والمسئول عن السياسة الخارجية اليوغوسلافية ، ولعلمنا أن خبرتكم على مدى سنين طويلة كانت في الحقل الصحفي ، ومع هذا لم نسمع عن أي استجابة لهذه الدعوة .
- □ تم توجيه دعوة إلى وزير الدفاع اليوغوسلافي لزيارة مصر ، ولكن لم يلبي هده الدعوة حتى الآن .
- □ تم توجیه دعوة شفویة من د . مصطفی خلیل رئیس وزراء مصر ، إلی رئیس الوزراء الیوغوسلافی لزیارة مصر ، ولاندری إلی أی طریق انتهت هذه الدعوة ولم نسمع عن أی خطوات فی سبیل تحقیق تلك الزیارة .
- ولعلك تذكر ياسيادة الوزير أنك قمت بزيارة بعض الدول الأفريقية في صيف ١٩٧٩ للتحدث إلى المسئولين هناك حول إمكانية عقد اجتماع مجموعة عدم الانحياز لاتخاذ موقف تجاه أحداث افغانستان . وكان من الممكن على الأقل ، التوقف في مطار القاهرة للقاء السيد وزير الدولة لتبادل الآراء ، وذلك في رحلة الذهاب إلى أو العودة من هذه الدول ، ولكن يبدو أن تنظيم الرحلة جاء بحيث لاتعبر الطائرة أجواء مصر ولا أن تتوقف في مطار القاهرة ذهابا أو إيابا .
- في أعقاب اتفاقيات السلام اتصل بي السيد النائب حسني مبارك ليعلن عن عزمه

الحضور إلى بلجراد لمقابلة الرئيس نيتو للتحدث معه عن آخر تطورات عملية السلام ، وهنا خرج المسئولون اليوغوسلاف عن العرف بين البلدين والذي كان يقضى دائما بتحقيق مثل هذه اللقاءات بين السيد النائب والرئيس نيتو ، وأوضح من بيده الأمر أن السيد النائب يمكنه الحضور على أن يكون لقاء سيادته مع السيد نائب رئيس الجمهورية اليوغوسلافي دون اللقاء مع الرئيس نيتو . وبلغني السيد النائب رسالة بعد ذلك عن طريق السيد عز الدين مختار كبير الأمناء بأنه مالم يتمكن سيادته من اللقاء مع الرئيس تيتو فإنه لن يحضر إلى بلجراد . وأبلغت الرسالة إلى المسئولين في رئاسة الجمهورية في بلجراد . وعاد رئيس المراسم هناك ليعيد على ماسبق أن قاله لي من أن السيد نائب رئيس الجمهورية ليجرى معه مباحثات في قصر الضيافة الذي يقع على بضع خطوات من دار يجرى معه مباحثات في قصر الضيافة الذي يقع على بضع خطوات من دار يجرى معه مباحثات في قصر الضيافة الذي يقع على بضع خطوات من دار اليوغوسلاف نحو عدم تحقيق اللقاء بين السيد حسني مبارك ، والرئيس نينو . وبناء عليه ألغي السيد النائب رحلته إلى بلجراد .

وقلت للوزير فيرهوفتش إن ماحدث، ترك انطباعا غير مريح لدى المسئولين في مصر لأنها لم تكن تتوقع مثل هذا الجفاء من يوغوسلافيا .. الدولة الصديقة ، وأضفت أنه في الوقت الذي رأت فيه يوغوسلافيا أن توقف اتصالات وزيارات المسئولين المصريين معها ، كانت زيارات ولقاءات المسئولين العرب تسير في حركة دائبة وعلى كافة المستويات .

وقلت للوزير إن احدا لايستطيع أن ينكر ماقامت به مصر نحو القضية الفلسطينية . وإن مصر وقد استعادت معظم أراضيها ، كان يمكنها أن تتوقف عند هذا الحد وتغسل أيديها من القضية ، ولكن قدرها التاريخي والتزامها العربي يحتمان عليها أن تأخذ الشوط إلى نهايته لتضع الفلسطينيين على الطريق الصحيح . وأضغت أن فصول القضية لم تنته بعد وأن الحكم عليها يعتبر سابقا لأوانه ولابد من الانتظار حتى النهاية لكي يأتي الحكم سليما . وقلت للوزير إن مصر سبق لها أن أعلنت أنها على استعداد للسير خلف أي حل بديل ، فأين هذا الحل ؟ وأضغت أنه يجب أن نعرف جميعا أن مصر ، رغم غيابها الشكلي عن العالم العربي ، فمازال تأثيرها العازم في

المنطقة ، ويكفى أن نرى مايجرى على الساحة العربية الآن لكى ندرك مدى تأثير مصر وجودا أو غيابا عن هذه الساحة .

لم يكن الوزير يتوقع أن أسرد عليه كل هذه الأحداث ، وأن أضعها أمامه لكى أعبر عن ضيق ملاً نفسى على مدى سنتين ، ولكى أضعه أمام مسئوليته لتأثيره السلبى على الروابط بين دولتين صديقتين عاشتا معا منذ مؤتمر باندونج ، وكافحتا معا فى سبيل حركة عدم الانحياز التى هى محور التحرك للسياسة اليوغوسلافية .

وأنهى « فيرهوفتش » حديثة بقوله إن بلاده تعمل على عدم المساس بعضوية مصر في عدم الانحياز ، وأنها لن تقدم على أي عمل يضر بمصر أو عضويتها داخل الحركة ـ وأضاف بأنه انطلاقا من اقتناعه بأهمية الحوار بين المسئولين في كلا البلدين ، قرر أن يسافر إلى مصر « بتروفيتش » مساعد وزير الخارجية المسئول عن الشرق الأوسط وأفريقيا ، لكي يجرى مشاورات مع المسئولين في الخارجية المصرية . وسافر « بتروفيتش » إلى القاهرة يوم ١٩٨١/١ وقابل المسئولين المصريين وناقش معهم المسائل الثنائية والمشاكل الدولية ، وكانت هذه الزيارة أول لقاء يتم بين مسئول يوغوسلافي عالى المستوى مع المسئولين المصريين منذ عام

### حادث الهنصّة ...

#### القاهرة: ٦ أكتوبر ١٩٨١

كنت بين المدعوين لحضور حفل استعراض القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر . وبدأ العرض العسكرى في جو من الاعجاب والتقدير . وفجأة توقفت عربة جيش في مواجهة المنصة وانطلقت منها دفعات من مدفع رشاش ، ونزل ضابطان من العربة واندفعا بسرعة في اتجاه الرئيس السادات الذي كان واقفا لتحية قوات جيشه وأطلق أحدهما طلقات من مدفعه الرشاش وأخد الآخر في إلقاء القنابل البدوية على الصف الأول من المدعوين ، وسقط الرئيس السادات كما أصيب

آخرون ، ونقل الرئيس في طائرة هليكوبتر إلى مستشفى المعادى بأمل إنقاذه ، ولكن يبدو أن روحه قد فاضت منذ الطلقة الأولى التي أطلقت عليه من عربة الجيش التي توقفت أمام المنصة أثناء الاستعراض .

وكان يجلس في نفس الصف وعلى بعد خطوتين منى ، السفير البلجيكى وابنته ، وأصيب السفير بعدة طلقات طائشة وسقط على الأرض ، ولم تحاول ابنته الالتجاء إلى مكان آمن أو حتى الاختباء تحت المقاعد ، بل ألقت نفسها على أبيها تحميه من الرصاص وتصرخ النجدة .. النجدة .. وقد تخضبت يداها وثيابها بدماء أبيها ، وتم نقله في عربة السفارة تضمه ابنته بين ذراعيها إلى أحد المستشفيات في مصر الجديدة وفي اليوم التالى أرسلت له حكومته طائرة خاصة وعليها طبيب وممرضة وأقلعت به ومعه ابنته إلى بلاده للعلاج .

وساد المكان حالة من الذعر والفوضى . وشاهدت د . فؤاد محيى الدين رئيس الوزراء وهو يبحث عن عربته فلم يجدها ، وطلب من أحد السائقين العسكريين أن ينقله بعربته إلى خارج المكان فرفض الجندى رغم أن د . محيى الدين عرف السائق بنفسه وقال له : « أنا رئيس الوزراء » . فرد الجندى قائلا : « أنا معرفكش يافندم .. أنا هنا في انتظار سيادة اللواء ولا استطيع أن اتحرك من هنا بدونه » . وبعد أن هدأ الموقف سرت إلى خارج المكان حيث وجدت سائق عربتى وهو لايكاد يصدق أنه رآنى وأننى مازلت على قيد الحياة ..

وعدت إلى مكتبى فى وزارة الخارجية بالتحرير ، وحاولت الاتصال بالسيد نائب رئيس الوزراء كمال حسن على ، ولكنى لم أتمكن من ذلك . وفجأة دق جرس التليفون فى مكتبى وكان المتحدث هو السيد كمال حسن على الذى دعانى إلى أن ألحق به فى مجلس الوزراء ، وذهبت إلى هناك وبرفقتى السفير سيد أبو زيد مدير المكتب . وصعدنا إلى قاعة الاجتماعات لمجلس الوزراء ووجدنا هناك السيد فكرى مكرم عبيد ود . مصطفى السعيد ود . كامل ليلة ، وكل منهم يحاول كتابة البيان الذى طلبه السيد النائب حسنى مبارك لالقائه على الشعب بعد استشهاد الرئيس السادات . وانتحيت جانبا فى أحد مقاعد مجلس الوزراء وبجانبى السفير سيد أبو زيد ، وبدأنا فى كتابة البيان ثم تعديله وتمحيصه إلى أن جاء فى صورته النهائية . وأشهد أن السفير سيد أبوزيد كان موفقا فى اختيار العبارات ، ووضعها فى أسلوب مميز رفيع يرقى إلى

تلك المناسبة التاريخية الحزينة . وكان الوزراء يصلون و احدا بعد الآخر ، ودخلوا في إحدى القاعات الكبيرة المقابلة لمكتب رئيس الوزراء .

ومع الغروب جاء السيد النائب حسنى مبارك ، وسألنى وهو فى طريقه إلى الاجتماع عما إذا كنت قد انتهيت من إعداد البيان ، وقال إن إذاعات العالم كلها أعلنت خبر استشهاد الرئيس السادات . ودخل السيد النائب إلى قاعة الاجتماعات ، ودخلت من بعده وسلمته البيان ، فقرأه أمام الوزراء ، ثم قام مباشرة لاذاعته على الشعب وعلى العالم فى التليفزيون والاذاعة .

### مناحم بيجين ...

#### القاهرة: ٧ أكتوبر ١٩٨١

وفى صباح ٧ أكتوبر ١٩٨١ ، صدرت التعليمات إلى وزارة الخارجية لاعداد مراسم الاحتفال بتشييع جنازة الرئيس السادات ، وتعيين عدد من السفراء المصريين لمرافقة رؤساء الدول التى سوف تشارك فى هذه المناسبة الحزينة .

وبدأت الخارجية في تلقى البرقيات الواردة من أنحاء العالم ، والتي تعلن عن موعد وصول رؤساء الدول أو من ينوب عنهم إلى القاهرة . وتم التنبيه على السادة السفراء الموجودين في أجازة بالقاهرة بعدم مغادرتها ، والانضمام إلى زملائهم السفراء الموجودين بالديوان العام . وتشكلت مجموعة عمل برئاسة السفير الشافعي عبد الحميد وكيل وزارة الخارجية للإعداد لكل هذه الترتيبات ، وقامت بعملها على خير وجه وبمنتهى الدقة .

وفاجأتنا برقية من اسرائيل تعلن عن رغبة مناحم بيجين رئيس وزراء اسرائيل في أن يشارك في تشييع جنازة الرئيس السادات ، وأفادت البرقية بأن بيجين « يصر على الحضور » رغم ماكان في ذلك من مخاطر . ثم اتصل « ساسون » سفير اسرائيل في القاهرة بالسفير حسن عبد الصمد كامل مدير إدارة الأمن بوزارة الخارجية ليقول

له إن رئيس الوزراء مناحم بيجين يرغب في حضور مراسم تشييع جنازة الرئيس السادات، وأنه لايريد أن يغيب عن هذه المناسبة القيام بواجب العزاء . فأجابه السيد مدير الأمن بأن الوزارة قد تلقت من سفارتنا في تل أبيب مايفيد هذا الطلب، وأنه جار الاتصالات بالجهات المعنية لتوفير الأمن لكافة الرؤساء الذين سوف يحضرون لتشييع الجنازة . ثم تحدث السفير الاسرائيلي مرة ثانية مع السفير حمن عبد الصمد، وقال له : « إن رئاسة الوزراء في إسرائيل معى على الخط الثاني ، وهي تستعجل الرد بشأن مشاركة رئيس الوزراء بيجين في مراسم تشييع الجنازة » . وحينما قال له السفير مدير الأمن إن الأمر جار البحث فيه ، وأنه سيتصل به فور وصول الرأي من هذه الجهات المعنية . أجابه «ساسون » بأن التأخر في الرد على هذا الطلب قد يفهم منه أن مصر تريد تفويت الفرصة على « بيجين » للمشاركة في تلك المراسم ، ومعنى ذلك أن مصر لاتريد أن ترى « بيجين » يودع رفيقه في السلام ، ومايحمله ومعنى ذلك أن مصر لاتريد أن ترى « بيجين » يودع رفيقه في السلام ، ومايحمله نذلك من آثار على العلاقات بين البلدين ، وهي مازالت في خطواتها الأولى . فقال له السفير مدير الأمن في حزم : « يجب أن تدرك الظروف التي تمر بها البلاد ، ويجب أن تعرف أن الجهات المعنية أدرى من غيرها بما يجب اتخاذه في مثل هذه الظروف ، وماعليك إلا إبلاغ ملاحظتى هذه إلى رئاستك ...» .

وكان قد تحدد موعد تشييع الجنازة يوم السبت ، ووضعنا « بيجين » في موقف حرج ، إذ أنه ينتمي إلى فئة معينة من الدين اليهودي التي تحرم على معتنقيها أن يركبوا أي وسيلة نقل أيام السبت . وبدأنا في تقدير هذا الموقف وكيفية نقل بيجين من أقرب فندق في مصر الجديدة إلى مكان الجنازة بالقرب من مسجد رابعة العدوية . واتصل السفير حسن عبد الصمد كامل مدير إدارة الأمن بوزارة الخارجية بالجهات المعنية وعرض عليهم الأمر . وفي النهاية أمكن تدبير مكان لسببت السيد « بيجين » وحرسه الخاص في أحد النوادي القريبة من مكان تشييع الجنازة . وفي صبيحة السبت وهو الموعد المحدد للجنازة ترك « بيجين » مكان إقامته في النادي وجاء سائرا على قدميه محاطا بحرسه الخاص من كل جانب فضلا عن الحرس المصرى الذي رافقه أثناء سير الجنازة .

وأنتهت مراسم الاحتفال الحزين وعاد بيجين سيرا على الاقدام مرة ثانية إلى مكان إقامته في النادى الذي خصص له ، وتناول طعامه الذي أحضره معه من

إسرائيل ، ثم أمضى ليلته فى النادى . وفى صباح اليوم التالى أقلته عربة السفارة الاسرائيلية إلى مطار القاهرة حيث كانت فى انتظاره إحدى الطائرات الاسرائيلية لتنقله إلى إسرائيل ..

وهكذا انتهى يوم حافل بالأسى والأحزان .. مع مفاجأة واحدة كان بطلها مناحم بيجين .

# السفير السوفيتك .. شخص غير مرغوب فيه

#### القاهرة: عام ١٩٨١

بعد انتهاء مدة خدمتى سفيرا فى يوغوسلافيا ، عدت إلى القاهرة ، وصدر قرار بتعيينى وكيلا أول لوزارة الخارجية ومشرفا على مكتبى السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ، والسيد وزير الدولة للشئون الخارجية ، وذلك فى يولية ١٩٨١ وكانت وزارة الخارجية قد استحدثت هذا المنصب حفاظا على أسلوب عمل ونشاط كلا المكتبين دون تضارب أو تعارض ، وتجنبا للنتائج السلبية التى قد تحدث نتيجة لذلك . وما أن تسلمت مهام منصبى الجديد حتى ظهرت أزمة العلاقات السوفيتية المصرية ، ومانتج عنها من قرار طرد الخبراء السوفيت.

وقبل سفره فى مهمة عاجلة خارج البلاد ، اتصل بى د . بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية ، ونإك من مطار القاهرة الدولى ، وطلب منى استدعاء سفير الاتحاد السوفيتى لابلاغه قرار الحكومة بأنه أصبح شخصا غير مرغوب فيه .

وكانت العلاقات بين البلدين ـ في تلك الفترة ـ قد وصلت إلى أدنى درجة ، وجاءت تصرفاتنا مشوبة بالعصبية الزائدة . وصدرت القرارات العنيفة واحدا بعد الآخر ، من قطع العلاقات مع موسكو إلى طرد الخبراء الروس ، إلى اعتبار السفير السوفيتي شخص غير مرغوب فيه .

وفي زحام هذه القرارات الملتهبة والملحة ، كان على أن أكون على جانب كبير

من الهدوء ، وآخذ الأمور بمزيد من الروية ، اقتناعا منى بفلسفة عشتها على مدى حياتى الدبلومانسية والتى أخذت من عمرى ثلاثين عاما ، تلك الفلسفة التى تقول إنه لاتوجد قطيعة كاملة بين الدول ولا وصل أبدى بينها . وكنت أميل دائما إلى أن أترك الخيط الرفيع يصل بين الطرفين المتنازعين دون أن ينقطع ، ولذلك مارست سياسة الباب الموارب . وأشهد أن من وضع تلك السياسة في قاموس الدبلوماسية كان على حق وكان بعيد النظر .

استدعيت السفير السوفيتي فجاء ، ومعه وزيره المفوض والمترجم ، وهو خالى الذهن عما سوف أقوله له ، وربما تصور أن الغرض من هذا الاستدعاء هو للاتفاق على وضع الترتيبات لتسفير الخبراء الروس وعائلتهم والتوقيتات المناسبة لذلك . وكان هذا اللقاء من أصعب التجارب التي مررت بها على مدى سنين عملى في الحقل الدبلوماسي ، وقد شعرت بحاجتي الماسة إلى كل العبارات الهادئة التي جاءت في قواميس اللغة ، استجمعها كلها لعلها تخفف من وقع حديثي مع السفير . وبدأت بالكلام عن العلاقات بين الدول بصفة عامة ، وأن التاريخ وصفحاته يبين أن وبدأت بالكلام عن العلاقات بين الدول بصفة عامة ، وأن التاريخ وصفحاته يبين أن تنلك العلاقات لاتبقي خضراء على قمة الجبال ولاجرداء على قاع الصحراء ، ولكنها تتأرجح بين القمة والقاع وتحملها الظروف أحيانا مع الغيوم القاتمة والضباب الكثيف فتحجب الرؤية ويتوقف المسير ، ثم لاتلبث أن تنقشع الغيوم ، بفضل ظروف أخرى ، ويخف الضباب وتظهر معالم الطريق ويعود المسير . .

وأخذت أقترب من مرادى على طريق هادىء مع العبارات الهادئة . ثم قلت للسفير : « لعلك تتفق معى فى أن العلاقات بين البلدين قد دفعتها بعض التطورات الأخيرة إلى رمال الصحراء .. » . فأجابنى بأنه يرى أن العلاقات بين البلدين تأخذ فى هذه الفترة منعطفا حادا ، ولكنه لايجد سببا قويا لذلك . فقلت له إنه حدثت تصرفات من بعض أجهزة السفارة وإن شئنا نقول إنها كانت تتسم بطابع الخروج عن التقاليد والأعراف الدولية مما جعلها تبدو وكأنها عملية تجسس لاترضاها مصر .. الأمر الذى دعا المسئولين إلى إبعاد الخبراء الروس من المصانع ومراكز الانتاج المصرية . ويؤسفنى ياسيادة السفير أن أبلغك بقرار حكومتى باعتباركم شخصا غير مرغوب فيه ، ولكم أن تختاروا المدة التى تحتاجون إليها نكى تتمكنوا من جمع أوراقكم إيذانا بالرحيل .

ولعل السفير السوفيتي لم يكن يتوقع أن تقوم مصر بدفع الأمور إلى هذا الحد ،

ولكنه تماسك وقال في هدوء كامل: «إن كل ماتدعيه أجهزة الإعلام المصرية في هذا الشأن لا أساس له من الحقيقة ، وسوف تثبت الأيام صحة ماأقول . ولكن دعني اتحدث اليك بصراحة ، فأقول ربما كانت هناك أسباب أخرى لدى المسئولين في مصر لاتخاذ مثل هذه القرارات!! وهذا شأنهم ، أما القول بأن السفارة قد عبثت بالتقاليد والأعراف الدولية فهذا لم يحدث وأستطيع أن أقطع فيه بكل تأكيد ولي كلمة أخيرة أقولها لك قبل أن أرحل عنكم: إن بعض المسئولين ، تصوروا أمورا لم تحدث فاتخذوا تلك الخطوة التي أحدثت شرخا في العلاقات بين البلدين . ولكن الزمن كفيل بإظهار الحقيقة ، وأخشى أن تدفع مصر ثمن هذا الخطأ . هذا وسوف أغادر البلاد في فترة تقل عن أسبوع .. »

ثم اتجهت بنظرى إلى الوزير المفوض ، وقلت له إننى لست من المؤمنين بسياسة الأبواب المغلقة ، بل أرى ضرورة الابقاء على الخيط الرفيع دون أن ينقطع ، ولك أن تأتى إلى فى أى وقت تشاء ، وماعليك إلا أن تتصل بمكتبى لتحديد الموعد المناسب حينما ترغب فى ذلك . فشكرنى على ماقلته ، ثم رافقت السفير ومرافقيه حتى الباب الخارجى ، وودعته بكل المجاملة التى تفرضها مثل هذه المواقف ..

وما أن انتهيت من توديع السفير السوفيتى حتى دق جرس التليفون فى مكتبى لاستمع إلى د . فؤاد محيى الدين رئيس الوزراء الذى سألنى عن نتيجة المقابلة بينى وبين السفير السوفيتى فأبلغته بما تم وأن السفير سوف يغادر الأراضى المصرية فى أقل من أسبوع .

وفى نفس اليوم ، وحوالى منتصف الليل اتصل بى مرة ثانية السيد رئيس الوزراء تليفونيا فى منزلى ، وطلب كشوفا بكل أعضاء السفارة السوفيتية بالقاهرة ، دبلوماسيين وإداريين . وقال إن عددهم كبير جدا ، وأن المعلومات لدينا تشير إلى أن عددهم يصل إلى عدة مئات فى حين أن سفارتنا فى موسكو ليس بها سوى عشرات من الموظفين من دبلوماسيين وإداريين . فطلبت من رئيس الوزراء مهلة يومين لكى استجمع كل البيانات الدقيقة . وجائتنى البيانات من السفارة السوفيتيه بأسرع مما كنت أتوقع ، وقدم لى القائم بالأعمال السوفيتي كشوفا كاملة بالأعضاء العاملين بالسفارة بالقاهرة ، وتتضمن الأسماء وأرقام جوازات السفر وتاريخ الوصول إلى مصر للعمل فى السفارة ، ودرجة كل عضو وتوصيف عمله فى البعثة . ثم وصلتنى برقية من سفارتنا فى موسكو تحدد عدد أعضاء السفارة بثمانية أعضاء ، أما أعضاء المكاتب

الفنية الملحقة بالسفارة ، فكان عددهم سنة وعشرون عضوا بين دبلوماسى وإدارى . أى أن مجموعهم أربعة وثلاثون عضوا . وتجمعت لدى كل الكشوف من البعئتين واتصلت بالسيد رئيس الوزراء ، وأبلغته بأن الكشوف والبيانات جاهزة . فقال لى إنه قد تحدد اجتماع فى مقر رئاسة مجلس الوزراء برئاسته ، يحضره وزير الداخلية ومدير المخابرات العامة ، والسيد السفير أسامة الباز وكيل أول وزارة الخارجية ، وذلك يوم الاثنين لمناقشة هذا الموضوع .

وذهبت إلى الاجتماع ومعى ملف كامل باسم السيد رئيس الوزراء ، وصورة من الملف إلى كل من الحاضرين . ويحتوى الملف على أسماء العاملين في كل من البعثتين ووظيفة كل منهم . وكانت المفاجأة أن يتضح للمجتمعين أن عدد الأعضاء العاملين في سفارتنا في موسكو هو ٣٤ عضوا ، في حين أن عدد أعضاء السفارة السوفيتية في القاهرة هو ٣٧ عضوا !! أي أن عدد أعضاء سفارتنا في موسكو يزيد على عدد أعضاء السفارة السوفيتية في القاهرة . ولم يصدق رئيس الوزراء هذه الأرقام ، ونظر إلى وزير الداخلية وكأنه يقول له : « إن ماوصلني منكم من معلومات وأرقام تختلف تماما عن الأرقام الموجودة أمامنا ! » وانتهى الأمر إلى تكليف وزارة الخارجية بالاتصال بالبعثتين للاتفاق على عدد الأعضاء في كل منهما ، على أن يكون متساويا ولايزيد على سنة أفراد دبلوماسيين واثنين من الإداريين . وتم إبلاغ السفارتين بذلك ، وانتهت أزمة « الأرقام » في كلتا السفارتين عند هذا الحد .

# الخبراء البروس

ولم تمر بضعة أيام على خروج الخبراء الروس من المصانع المصرية ، حتى التصل بي تليفونيا المهندس محمد المهيلمي رئيس هيئة التصنيع في وزارة الصناعة ، وقال لي بالحرف الواحد: « نحن واقعون في عرضك .. إن خروج الخبراء السوفيت من بعض المصانع أدى إلى توقفها بالكامل . سوف أحضر اليكم في الموعد الذي تحدده ، وياحبذا أن يكون غدا نظرا لخطورة الموقف ، وسوف

اصطحب معى ثلاثة من رؤساء مجانس إدارة مصانع الأسمنت في مصر لدراسة الموقف معك وماذا يمكن أن نفعله ».

وجاء المهندس « المهيلمي » الى مكتبى فى وزارة الخارجية ومعه رؤساء مجالس الادارة المعنيين ، وأذكر من بينهم المهندس « جاد الكريم » رئيس مجلس إدارة أسمنت طره . وكان أول المتحدثين إذ قال لى : « ياسيادة السفير إنى أخسر يوميا خمسة وعشرين ألف جنيه مصرى ، وهى خسارة جسيمة لايمكن تعويضها » . واستدرك قائلا : « إن خروج الخبراء الروس من المصنع أثر تأثيرا كبيرا على الانتاج ، بل إن هناك مصنعا جديدا جاء به الروس ولم يتم تركيبه وتركوه فى منتصف مراحل إعداده للعمل ، وحاولنا إستدعاء بعض الخبراء الغربيين للقيام باستكمال تركيب المصنع ولكنهم فشلوا فى ذلك تماما .. » .

ثم تدخل المهندس « المهيلمى » فى الحديث وقال : « لقد حضرنا إليك لكى نعرف مدى إمكانية إعادة الخبراء الروس إلى بعض المصانع المصرية ، ونحن نسعى إلى وزارة الخارجية باعتبارها الجهة الوحيدة التى يمكنها عمل الاتصالات اللازمة أملا فى إيجاد الحل وإعادة هؤلاء الخبراء » . وأضاف المهندس المهيلمى : « إن الأمر لايتعلق بمصانع الأسمنت فقط بل هناك توقف فى أعمال أخرى مثل الكهرباء والثروة السمكية واستصلاح الأراضى نتيجة لخروج الخبراء الروس » .

وانتهت المقابلة مع المهندس  $^{\circ}$  المهيلمي  $^{\circ}$  وزملائه ووعدتهم ببذل كل المساعى في سبيل الوصول إلى حل .

وهنا جال في خاطري ثلاثة أمور:

- □ أولها: ألم يكن هناك مسئول واحد يقف ليقول إنه لايمكن الاستغناء عن بعض الخبراء في مجالات معينة بدلا من التهليل والتصفيق والانصياع للقرار دون إدراك للعواقب وتأثيرها على اقتصاد مصر وتوقف المصانع.
- □ ثانيا : تذكرت كلام السفير السوفيتي حين قال لى فى آخر لقاء معه : إن مصر قد أخطأت فى اتخاذها تلك الخطوة وأخشى أنها ستدفع ثمن هذا الخطأ .
- □ ثالثا : أدركت أن سياسة الباب الموارب والإبقاء على الخيط الرفيع في العلاقات هي التي ستفتح لي الطريق لمعاودة الاتصال بالجانب الروسي .

ووجدت نفسى بين اتجاهين متنازعين: اتجاه رجال الصناعة الراغبين في إعادة بعض الخبراء الروس لدفع الحركة من جديد إلى المصانع وايقاف نزيف الخسائر ، واتجاه آخر يأتي من رئاسة الوزراء يلح إلحاحا قاطعا على استئصال كل أثر للخبراء السوفيت . وبين هذين الاتجاهين كانت الدوافع الوطنية تحدد لى معالم الطريق لكى أسير مع الاتجاه الأول صيانة لاقتصاد مصر وسعيا لوقف الأضرار التي لحقت بانتاج المصانع منذ أن تركها الخبراء الروس.

وذهبت إلى المكتب المجاور لمكتبى لأقابل د . بطرس غالى وزير الدولة ، وأبلغته بما قاله لى رجال الصناعة وحاجتهم الملحة لاعادة بعض الخبراء السوفيت إلى مصانعهم . وأضفت بأنني سوف استدعى القائم بالأعمال السوفيتي للتحدث معه في هذا الشأن ، فأجابني وزير الدولة : « طالما أن هذا الإجراء هو من أجل مصر فإني أعطيك الضوء الأخضر » . ثم ذهبت للقاء السيد الوزير كمال حسن على وأعدت عليه ماقاله لى رجال الصناعة ، وأبلغته بأننى أرى أن أقوم باتصالاتي مع الجانب السوفيتي ، فوافقني على ذلك وقال لى : « إن انقاذ تلك المصانع ووقف نزيف الخسائر يسمو على أى انفعالات » . واحتفظنا بسرية الموضوع داخل المكاتب الثلاثة إلى حين أن تتكشف الأمور عن أي جديد .

واستدعيت القائم بالأعمال السوفيتي ، وجاءني في اليوم التالي وقسمات وجهه توحى بأنه يعلم سبب استدعائي له وقلت القائم بالأعمال : إن بعض المصانع في حاجة إلى عدد من الخبراء الروس الذين كانوا يعملون بها وخاصة مصانع الأسمنت . واستدركت قائلا: « إنى لا أتوقع أن اسمع منك إجابة الآن ، ولكنى سوف انتظر منك الرد في خلال أيام ، الرد عما إذا كانت الجهات المسئولة السوفيتيه توافق - من ناحية المبدأ - على إعادة بعض الخبراء في مجال صناعة الأسمنت وفي حالة الموافقة نستطيع أن نتحدث عن التفاصيل ، وتذكّر ماسبق أن قلته لك أمام السفير في لقائى الأخير معه ، من ضرورة الابقاء على الخيط الرفيع دون أن ينقطع ولعل ما طلبته منك الآن يؤكد على هذه الضرورة ٠٠٠٠ .

ومر أسبوع تقريبا واتصل بي المهندس « المهيلمي » يسألني عن أي جديد ، فقلت له : إننى اتوقع أن يأتيني القائم بالأعمال السوفيتي بين يوم وآخر . وفي نهاية الأسبوع جاءني القائم بالأعمال السوفيتي ليبلغني بأن موسكو توافق - من ناحية المبدأ \_ على عودة بعض الخبراء في أقل عدد ممكن . وتريد استيضاح بعض النقاط التى تتعلق بالمدة المطلوبة لبقاء الخبير فى المصانع المصرية ، والمرتب الذى يعطى للخبير وفقا لمستواه ودرجة خبرته ، ومخاطبة سفارتنا فى موسكو لمنح التأشيرة لدخول الخبير إلى مصر فى حالة الموافقة على كل النقاط . واتصلت تليفونيا بالمهندس « المهيلمي » وأخبرته بما جاء به القائم بالأعمال السوفيتي ، فسعد كثيرا بما سمع ، إذ أنه لم يكن يتوقع أن تستجيب « موسكو » لطلبنا نظرا لجفاء المعاملة التى ظهرت من جانبنا إبان الأزمة . وأجابني « المهيلمي » بأنه سوف يحضر فى اليوم التالى ومعه كافة البيانات باحتياجات المصانع المعطلة وعدد الخبراء المطلوبين ، فى أقل الحدود ، ومرتبات الخبراء القادمين كل حسب درجة خبرته . وجاءنى المهندس « المهيلمي » ومعه البيانات ، وبدأنا فى مناقشة أجور ومرتبات الخبراء ، واقترح أن تزيد أجورهم بنسبة ، ٣٪ عما كانوا يتقاضونه قبل الرحيل ،

وكان القائم بالأعمال السوفيتي يستمع إلى رأينا ثم يعود إلى سفارته للإبراق إلى موسكو بكل الخطوات . وبعد عدة لقاءات ، تم الاتفاق على زيادة الأجور بنسبة تتراوح بين ٤٠٪ ، ٠٥٪ وفقا لدرجة الخبرة . ويقول المهندس المهيلمي إن الخبير السوفيتي في أي مصنع ، يقوم بعمله على خير وجه ولايسبب أي مشاكل كما أن طلباته محدودة للغاية ، وإن رفع أجره بالنسبة الجديدة يظل أقل بكثير من نظيره الخبير الغربي الذي يعمل في المصانع ذات الخبرة الغربية . واستمرت هذه اللقاءات على مدى شهر إلى أن تم الاتفاق على كل النقاط ، وتم تحديد أسماء الخبراء كل في اختصاصه ، وأبرقنا إلى سفارتنا في موسكو لمنحهم تأشيرات الدخول إلى مصر ، وما أن وصل العدد الأول من الخبراء الروس إلى مصانع الأسمنت حتى جاء رؤساء مجالس إدارتها لتقديم الشكر إلى وزارة الخارجية .

ثم بدأت اتصالات أخرى معى من جانب المسئولين فى بعض القطاعات مثل الثروة السمكية واستصلاح الأراضى وغيرها ، وطلبوا بعض الخبراء فى تلك القطاعات ، وكان طريقى مفتوحا مع القائم بالأعمال السوفيتي الذى استجاب ـ بموافقة موسكو ـ على إيفاد العدد المحدود من الخبراء الروس .

وقابلت السيد كمال حسن على والدكتور بطرس غالى ـ وأبلغتهما بما تم . وهكذا عادت الحركة إلى المصانع المعطلة ، ووقف نزيف الخسائر .

خاتمة

وأتلفت حولى ، فأجد أن ثلاثين عاما من العمر قد انقضت في رحلتي مع العمل الدبلوماسي . أخذت الطريق منذ بدايته وأنا ملحق جديد ووصلت إلى أعلى مراتب الدبلوماسية . تنقلت بين عواصم العالم ، في أوروبا - شرقها وغربها - ودول الشرقين أقصاه وأوسطه ، والأمريكيتين - شمالية ولاتينية - والاتحاد السوفيتي والصين واليابان . تنقلت في هذه البلاد عاملا فيها أو زائرا لها .. عشت في بلاد لا تأتيها واليابان ، وتنقى أحوال البلاد وأمورها هادئة بلا ازعاج ولاقلق ، ويمضى الوقت في غبارا ، وتبقى أحوال البلاد وأمورها هادئة بلا ازعاج ولاقلق ، ويمضى الوقت في إيقاع رتيب فليس فيه من الأحداث مايغير من إيقاعه . وتنتهي سنى الوجود في المنصب وحينما نتذكر تلك البلاد بعد سنين ، ندرك أنها ربما كانت من بين المناصب التي تسمى مناصب الراحة ، وهي المناصب التي يسعى إليها بعض السفراء على التنكريات في هذه المناصب حاملة أحداث عابرة ، تعبر أحيانا عن عادات القعوب وتقاليدها أو ملابسات غير مقصودة من أهل البلاد ، أو مواقف لها طرافتها - وإن بعدت عن الدبلوماسية ..

وذهبت إلى بلاد أخرى ، جاءت الأساطيل إليها ، وحملت الأمواج العالية إلى بحورها وأنزلت القوات إلى شواطئها ، فهدمت نظاما وجاءت بنظام أقيم على الركام والحطام . وفي هذه البلاد كانت تحيط بنا الأحداث من كل جانب وتدفعنا في كل اتجاه ، نسعى لمعرفة الأخبار ونلهث وراء البيانات ، ونستمع إلى الأطراف المتعارضة لكى نقوم بتحليل ماحدث على أسس سليمة ولكى نضع تقديرا للموقف ، بعيدا عن المبالغة أو الخطأ ..

وشاءت الظروف أن أعمل في بلاد كانت تربطنا بها علاقات وطيدة بل علاقات متميزة بلغت قمة الجبال ، ولكن تحدث تطورات مفاجئة تهز العلاقات بكل عنف حتى تكاد تقتلعها من جنورها . ونحاول التصدى لتلك المفاجآت أملا في وقف حدتها أو التخفيف منها ، ولكن تأتى الرياح عاتية ، ويسير التيار في مساره العنيف يدفع كل شيء أمامه ويخلخل قاعدة الصداقة التي بنيناها على مدى السنين ، ونبحث عن نسيم الخير الذي كان يأتي كل صباح ليملأ الدنيا من حولنا بالبشر والأمل فلا نجده ولا حتى بشائره ، فصديق الأمس توارى عن الصحبة ، وإن رأيته فهو وجه جديد غابت عنه ابتسامة الحياة ، وحل مكانها ليل العبوس . وفي رحلتي الطويلة ، مشيت على الطريق بخطي ثابتة ، أبذل ما استطعت من أجل مصر .. مصر التي أعطتني الكثير وغمرتني بوافر من التقدير ، وملأت نفسي بالرضا على مر السنين . وكان اقتناعي راسخا بأن العمل المخلص وحده هو القادر على رسم معالم الطريق . فلم يكن لي خيار في مكان عن مكان ، وماسعيت لبلد دون آخر ، بل كنت أتأمل المستقبل ومايأتيني به دون الحاح أو ملل .

أحببت كل مكان رحلت إليه ، أحببته بحلاوته ومرارته . لم أندم أنى ذهبت إلى بلد ولم أذهب إلى آخر . كان لكل موقع هدؤه وانفعالاته ، لينه وصعوبته ، قسماته وخصائصه ، تماما كوجه الانسان ، تعلو جبينه إشراقة الرضا أحيانا أو تجاعيد الضجر أحيانا أخرى .

وكانت الإشراقة بشرا وخيرا .

وحتى مع الضجر كانت ومضات الأمل ، تأتى على الطريق ، والانفراج يحمل مشعله ..



 Omadization of the Alexan-Graciotary (GOAL)

مطابع الاهلم التحارية - فايوي - مصر





تنظيم الضباط الأحرار لم يكن هو أول تنظيم في الجيش أو التنظيم الوحيد به . ففي إحدى الفترات وصل عدد التنظيمات السرية في الجيش إلى ١٦ ، تنظيماً . وفي هذا الكتاب، يروى جمال منصور قصة واحد من أكبر هذه التنظيمات ، اللجنة التأسيسية لسلاح الفرسان ، بوصفه من مؤسسيها وقادتها ، وكيف التقت بمجموعة عبد الناصر وتعاونتا معا في تعبئة ضباط الجيش ، وكيف كان المؤلف هو الذي ابتدع اسم « الضباط الأحرار » وكتب أول منشور يصدر به .

وبالإضافة إلى خبايا وأسرار مرحلة الإعداد للثورة ، يسجل الكاتب أسباب الصدام بين مجموعته ورجال الثورة ، والذي انتهى به للعمل في الحقل الديبلوماسي ، في « ١٢ ، عاصمة عالمية تولى في هر ٧ ، منها رئاسة البعثة الديبلوماسية حيث شارك طوال ٣٠ عاماً في أحداث أساسية في تاريخ مصر يروى ذكرياته عنها ، ومنها : الأزمة المصرية الفرنسية والعدوان الثلاثي ، قطع العلاقات الألمانية العربية ، الانقلاب العسكرى ضد مكاريوس ، الأزمة المصرية المصرية السورية وقطع العلاقات بينهما في المصرية السورية وقطع العلاقات بينهما في المصرية السورية وقطع العلاقات بينهما في المصرية النخ .

الناشر

مركز الأهرام للترجمة والنشر مؤسسة الأهرام

التوزيع في الداخل والخارج: وكالة الأهرام للتوزيع ش الجلاء \_ القاهرة

بطايع الإهلام لنجائظ ركايييور مصر